

المجليل المعالى الآثار منحف الرحال المعالى الم

مُكَنِّبُ الْمِينَ الْمِينِينَ الْمِينَ الْمُعِيلِي الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِ



#### إيزيس

تعد الإلهة إيزيس من أهم الإلاهات فى الديانات المصرية القديمة. فقد كانت الإلهة والأم العظيمة المعطاءة التى ساد تأثيرها وحبها فى كل من السماء والأرض. وكانت إلهة الحب ورمز الإخلاص كزوجة وأم، وكانت إلهة الأمومة وحامية الأم والطفل.

وكانت تعبد فى مصر كلها، وامتدت عبادتها إلى الكثير من المناطق فى أوروبا، وارتبط اسمها بالعديد من الإلاهات الأخريات. وفى العصر اليونانى الرومانى كانت قدرات أكثر وأكثر تنسب بالتدريج إلى هذه الإلهة. وكانت تمثل الأرض وهى المستقر وواهبة الغذاء، وكانت ترمز للطبيعة، وكانت تعتبر أكثر حكمة من أى معبود آخر ومن كل البشر وكل الفلاسفة. ولم يكن هناك ما لا تعلمه فى الأرض ولا فى السماء.

وهى تمثل عادةً مرتدية الخيتون والهيماتون وشالاً معقوداً من الأمام على هيئة عقدة تسمى "عقدة إيزيس" وهى من رموز الإلهة. ومن رموزها الأخرى قرن الخيرات، والسيتولا أو إناء مياه النيل المقدسة، وغطاء الرأس الذى يعلوه قرص الشمس وعلى جانبيه قرنا البقرة والريشتان.

تمثال بدون رأس وقدمين لسيدة تقف الوقفة المصرية التقليدية، الرجل اليسرى متقدمة على اليمنى، ترتدى رداء نسائيا خفيفاً مربوطاً على الجانب الأيمن من صدرها بعقدة. الذراع اليمنى ممتدة بجوار الجسم غير كاملة طولها ٥, ٧١ سم بدون اليد فهى مفقودة.

الذراع اليسرى غير كاملة أيضاً ممتدة بجوار الجسم طولها ٥١ سم، اليد مفقودة، التمثال يظهر مفاتن جسم السيدة وخاصة النهدين والسرة مما يؤكد أن الفنان قد عمد إلى إظهار السيدة برداء خفيف. يعتقد أن التمثال لإيزيس.

ظهر الغلاف BAAM. 842

المقاسات: طول ١٥٢,٥ سم، عرض ٤٨ سم،

سمك ٢٤سم.

المادة: البازلت الأسود.

العصر: البطلمي.

المصدر: ميناء أبى قير (شهر يونيو عام ٢٠٠٠م).





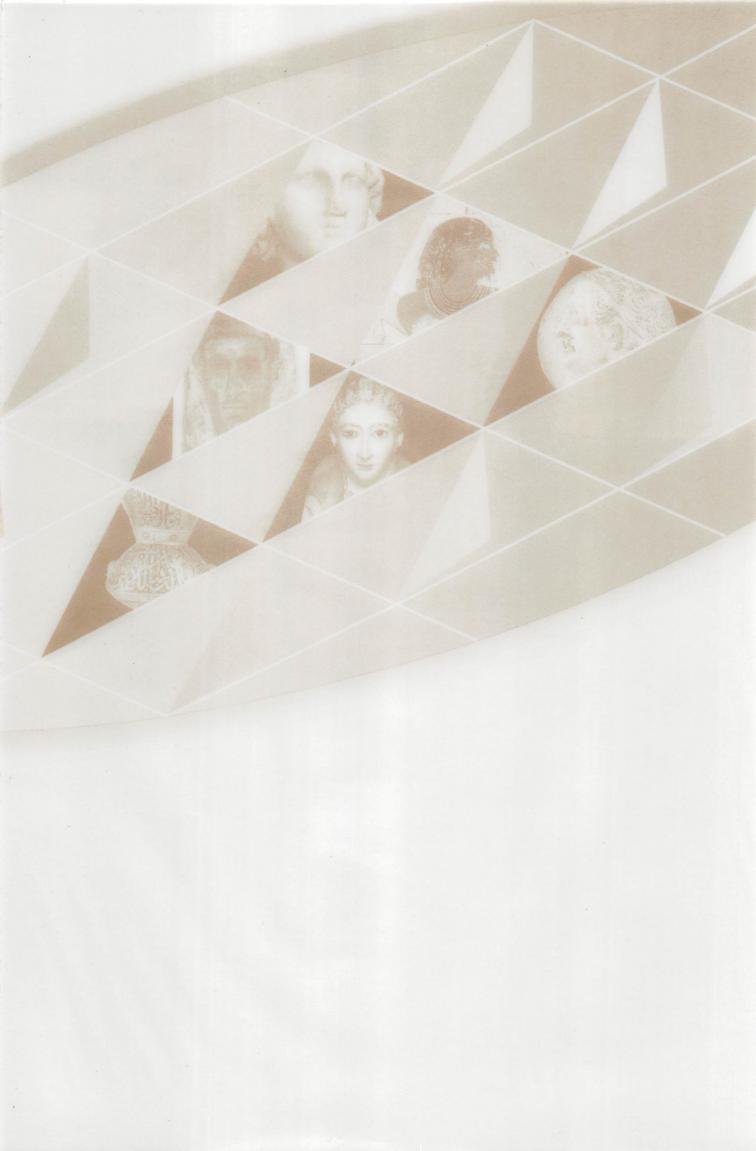

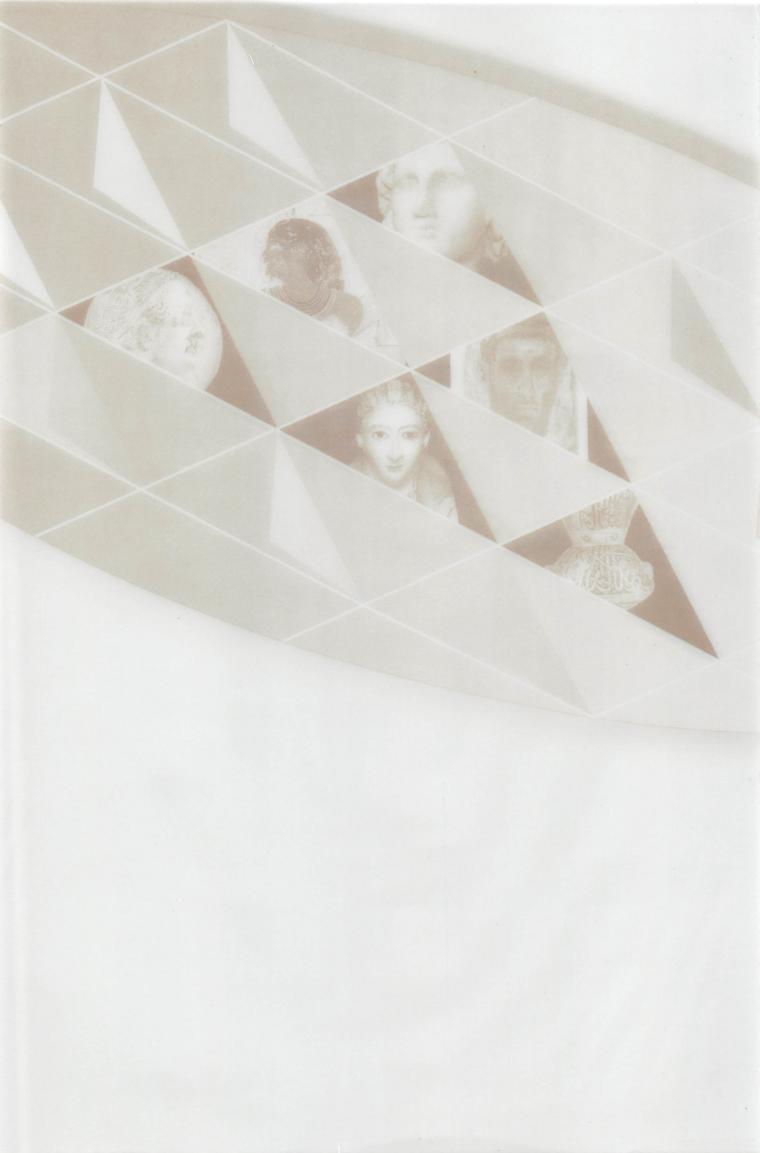

# مكتبة الإسكندرية متحف الأثسار

تحریر زاهی حواس

# مكتبة الإسكندرية متحف الآثسار

# المجلس الأعلى للآثار

رقم الإيداع: ۱۷۰۲ / ۲۰۰۲ الترقيم الدولي 1-326-308, ISBN

> منستِّقا العمل منى سرى أحمد عبد الفتاح

ترجمه إلى اللغة الانجليزية سناء الدغار

> تصویر **کریستوف کریك**

> > الإشراف الفنى محمد درويش

الإخراج الفنى مجدى عز الدين.

طبع في مصر

التجهيزات الفنية والطباعة الشروالتوزيع الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع ٣٩٢٨٨١٥

# المحتويات

تصدير زاهي حواس

-1 -

مقدمة زاهى حواس

-V -

مجد مصرالقديمة

زاهی حواس

-14-

مدينة الإسكندرية

مصطفى العبادي

-0٧ -

مكتبة الإسكندرية القديمة

مصطفى العبادى

-71-

حفائر موقع مكتبة الإسكندرية

أحمد عبد الفتاح

-70 -

لحة عن مدرسة فن الإسكندرية

(كتالوج من مقتنيات المتحف من العصرين البطلمي. الروماني)

أحمد عبد الفتاح – منى سرى

-٧9 -

المزولة الشمسية

مصطفى العبادي

-174-

البردى

مصطفى العبادي

-140 -

الآثار الغارقة في مصر

أحمد عبد الفتاح - منى سرى - ابراهيم درويش

-141 -

الآثارالقبطية

جمال هرمينا

-104-

الآثارالإسلامية

رفعت عبد العظيم

-177 -

قائمة بأسماء حكام مصر

-115 -



## تصدير

يعفل العالم بمدن تراثية عريقة تضفى عليه نوعاً من السحر والجمال لا يوصفان، وتأتى فى مقدمة هذه المدن الخالدة على وجه الزمن، مدينتا الأقصر والإسكندرية. وتعتبر مدينة الأقصر هى البوتقة الحافظة لتراث الفراعنة العريق؛ نظراً لاحتوائها على كنوز ملوك مصر القديمة فى عصرها الذهبى، عصر الإمبراطورية فى الدولة الحديثة. وعلى الجانب الآخر، نجد أن مدينة الإسكندرية ذات السحر والبريق الأخاذين هى الوريثة الشرعية لتراث وحضارة البطالمة والرومان فى حوض البحر المتوسط باعتبارها آخر معاقل المراكز الكوزموبوليتانية فى هذا المحيط الحضارى. وكان قد أسسها القائد العظيم الإسكندر الأكبر لتحمل اسمه عبر العصور وتصير درة المدن فى العالم الهيلليني آنذاك. وكان من ضمن أحداثها وتواريخها المجيدة أن عاشت فيها الملكة الجميلة كليوباترة التي حكمت العالم القديم بالذكاء والجمال.

ويحكي المتحف اليوناني-الروماني بالإسكندرية قصة المدينة خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر العريق، ويحس الزائر وهو داخل هذا المتحف بأنه بين الملوك والفلاسفة والعباقرة الذين عاشوا في ذلك الوقت وشاهدوا أعظم وأهم مكتبة في العالم القديم: مكتبة الإسكندرية. وكان للمكتبة القديمة دور كبير في الثقافة والعلم والمعرفة؛ فقد تعلم فيها أعظم الفلاسفة والعلماء والكتّاب، وكانت بها أندر المخطوطات والكتب والمجلدات.

واستطاعت مصر أن تعيد هذا المجد مرة أخرى وأقامت مكتبة جديدة بفكر القرن الحادى والعشرين على أنقاض المكتبة القديمة. وأظهرت الحفائر في موقع المكتبة الجديدة اكتشافات مهمة للغاية تمثل قطعاً فريدة من الموزاييك تحمل مناظر رائعة. لذا فقد قرر الوزير الفنان فاروق حسنى ضرورة أن تلعب الثقافة والآثار دوراً مهماً جدًا في هذه المكتبة؛ لذا فقد تم إنشاء متحف يحكى قصة الحضارة في أرض مصر على مر العصور؛ بدءاً من الحضارة الفرعونية إلى نهاية العصر الإسلامي. وتم اختيار قطع أثرية فريدة من متاحف ومخازن مصر المختلفة؛ كي تحكى قصة هذا الشعب العظيم، الذي استطاع -منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام- أن يحكم العالم القديم بالفكر والعلم والفن والدين وليس بالقوة. ويقدم هذا المتحف رسالة مهمة جدًا إلى العالم بأن هذه البقعة أعطت غذاء الروح للإنسانية، ولا يزال العالم للآن ينظر لهذه الحضارة بانبهار وافتتان وعشق وحب.

وشاد المصريون ولا أحد غيرهم مجد مصر على مر العصور. فالمصرى بطبيعته يميل إلى الإبداع والبناء والتشييد؛ فهو أول مبدع ومفكر في العالم؛ لذا كان أول من عرف فكرة المكتبة التي أنشئت داخل المعابد المصرية، بل عرفت مصر القديمة أول جامعة في التاريخ قاطبة، وهي جامعة "أون" القديمة التي تعلم فيها أهم الفلاسفة اليونان.



ويحتوى المتحف أيضاً على قطع فريدة جاءت من خلال الحفائر الأثرية البحرية تحت مياه الإسكندرية التى أخرجت العديد من النفائس والقطع الأثرية الرائعة، مثل تمثال الإلهة "إيزيس" الجميل الذي يعتبر قطعة فنية رائعة؛ مظهراً مفاتن أهم إلاهات مصر القديمة التي لعبت دوراً مهمًا في العصر اليوناني-الروماني، بل تجاوزت حدود الدولة المصرية لتحكم روما قلب الإمبراطورية الرومانية الواسعة الأرجاء.

وقد اشترك في كتابة هذا الكتاب نخبة رفيعة المستوى من أبرز العلماء المتخصصين فى كل الحقب الحضارية التى مرّ بها تاريخ مصر. وكان من دواعى سرورنا أن كتب أستاذنا الدكتور مصطفي العبادى عن مكتبة الإسكندرية، وهو أهم مختص فى هذه الفترة، وشرح لنا فى فصل كامل عن البردى، وترجم لنا قصصاً فريدة دونت على أوراق البردى خلال العصر اليونانى- الرومانى.

وأتوجه بالشكر للفنان فاروق حسنى على هذا المجهود الكبير فى إقامة متحف على مستوى راقٍ فى أسلوب العرض الحديث وجماليات قاعات العرض التى أشرف عليها الدكتور حسين الشابورى. كما أشكر العاملين فى المجلس الأعلى للآثار على هذا المجهود الكبير فى إقامة هذا المتحف حيث أشرف على هذا العمل الدكتور جاب الله على جاب الله أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق وقت تحمله المسئولية، وقد كان لى شرف حضور اللمسات الأخيرة فى إنشائه.

وأتوجه بالشكر أيضاً إلى مجموعة من الأثريين والمرممين وعلى رأسهم السيد أحمد عبد الفتاح والسيدة منى سرى والسيدة أميرة أبو بكر والسيدات سامية سعد وزينب محمود وتسبى السيد وسلوى محمود. ولا أنسى أيضاً مجهود الصديق الدكتور فيصل عبد الحليم في المراجعة اللغوية لهذا الكتاب.

وأخيراً فإنني أتوق إلى إنشاء المتحف القومى ومتحف الفسيفساء بالإسكندرية كى تضيف هذه المتاحف الكثير إلى تاريخ هذه المدينة العريقة، وتجعل منها منارة العالم الحديث كما كانت في العالم القديم.

#### زاهي حواس



### مقدمة

تخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٧ حيث حصلت على ليسانس الآثار اليونانية الرومانية وكان الحديث مستمرًا عن إعادة بناء مكتبة الإسكندرية منارة العلم في العالم القديم وكنت استشعر في ذلك الوقت صعوبة إتمام هذا العمل. وعلى مدار السنوات العشر الماضية كرس رجلان من جامعة الإسكندرية جهودهما لإحياء المكتبة القديمة وهما الدكتور لطفى دويدار وكان رئيساً للجامعة والأستاذ الدكتور مصطفى العبادي أستاذ التاريخ اليوناني الروماني بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وقد أكد الدكتور دويدار في ذلك الوقت على ضرورة إنشاء المكتبة الجديدة في نفس موقع المكتبة القديمة، ولحسن الحظ كانت لجامعة الإسكندرية قطعة أرض فضاء في موقع السلسلة والتي كانت جزءاً من الحي الملكي القديم والذي كان يضم المكتبة القديمة، وبدا أن المشروع سيدخل في حيز التنفيذ. إلا أن الدكتور دويدار أحيل إلى المعاش وسافر الدكتور العبادي للتدريس في جامعة بيروت وتوقفت كل خطط إنشاء المكتبة الحديثة.

وعندما عاد الدكتور العبادي إلى الإسكندرية وجد تشجيعاً من الدكتور فريد مصطفى رئيس الجامعة لإحياء فكرة المشروع وشكل لجنة ثلاثية من الدكتور لطفى دويدار والمعماري محسن زهران والدكتور مصطفى العبادى. وقد دُعيت اليونسكو لتبنى المشروع وقدمت السيدة الفاضلة سوزان مبارك كل الدعم لدفع المشروع وإدخاله إلى حيز التنفيذ من خلال التعاون المشترك مع هيئة اليونسكو والمجتمع الدولي وبدا أن الحلم سيتحول إلى الحقيقة.

وقبل الشروع في بناء المكتبة الجديدة أُجريت الحفائر اللازمة في موقع المكتبة القديمة بواسطة مجموعة من الأثريين تقودهم السيدة درية سعيد مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في ذلك الوقت وقد أدت هذه الحفائر إلى عدد من الاكتشافات المدهشة المتوقعة باعتبار أن هذا الموقع هو جزء من منطقة المنشآت الملكية في عصر البطالمة فهو إذاً من المواقع الأثرية الغنية ولقد حكم البطالمة ورثة الإسكندر الأكبر مصر باعتبار أنهم امتداد لسلالة الفراعنة العظام.

تأسست الإسكندرية في عام ٣٣٢ ق.م بعدما استسلم ملك مصر الفارسي للإسكندر الأكبر دون حرب ورحب المصريون بالملك الجديد الذي أجريت مراسم تتويجه في منف العاصمة القديمة لمصر ثم اتجه شمالاً عبر الدلتا حيث أسس الإسكندرية في موقع القرية القديمة راقوده وقد اختط مدينة عظيمة محصنة على الطراز اليوناني والمصري وللأسف لم يعش القائد الشاب طويلاً ليرى عمارة الإسكندرية.

وبوفاة الإسكندر في بابيلون في (٣٢٣ ق.م) حمل بطلميوس -أخلص قواده- جثمانه ليدفن في سقارة بعد أن كان في طريقه ليدفن في اليونان، وفي (٣٠٥ ق.م) نصب بطلميوس الأول

نفسه فرعوناً على مصر مؤسساً أسرة حاكمة حكمت مصر طوال ثلاثة قرون وكانت الإسكندرية عاصمة لهم. وفي عصر بطلميوس الثاني فيلادلفوس (٢٨٤-٢٤٦ ق.م) نمت الإسكندرية لتصبح أكثر مدن البحر المتوسط أهمية وزاد ثراء البطالمة من المكوس والضرائب على البضائع القادمة من وإلى الإسكندرية؛ ولم يكن بطلميوس الثاني حاكماً فقط بل كان باحثاً مثقفاً أنشأ الموسيون (مجمع الآلهة) ومكتبة عظيمة في قصره الكبير وأعتقد أن فكرة بطلميوس الثاني بإنشاء مكتبة الإسكندرية كانت مأخوذة عن دور العلم في مصر القديمة المعروفة باسم "بر عنخ" كما كانت المكتبة في مصر القديمة تقترن بكل معبد رئيسي فيها تعلم الكهنة المصريون والدارسون الفلسفة والعلوم.

إن احد أهم مكتبات المعابد كانت الموجودة بمدينة أيونو المعروفة عند اليونان باسم هليوبولس مركز عبادة الشمس ومركز العلوم والثقافة.

وكان كهنة أيونو وفلاسفتها أول من شغلوا بقضايا خلق الكون وملاحظة النجوم والتوسع في علم الفلك وكانوا أول من قسم العام إلى ٣٦٥ يوماً والشهر إلى ثلاثين يوماً وفى الأدب القديم قصة عن تعلم يوسف عليه السلام في منف وزواجه من ابنة كبير الكهنة والمؤكد أن أشهر فلاسفة اليونان قد تلقوا العلم والثقافة بجامعة هليوبولس.

إن فكرة إحياء المكتبة القديمة وجعلها مركزاً للعلم والثقافة في العاصمة الإسكندرية كانت وليدة التقاليد المصرية القديمة حيث حاول البطالمة جعل المكتبة التي تمثل الجامعة في ذلك الوقت أحد أهم مراكز الإشعاع الثقافي في العالم القديم فلم يألوا جهداً في جمع كل ما هو نادر وثمين من الكتب والوثائق والمؤلفات في شتى المجالات وضمها إلى المكتبة ولقد أصبحت الإسكندرية بفضل ذلك مركزاً ثقافياً يحج إليه العلماء والمثقفون في ذلك الوقت من شتى بقاع العالم.

لقد أسهم بطلميوس الثاني كذلك فى إنشاء فنارة الإسكندرية (فاروس) وكذلك إنشاء جبانة عظيمة تضم رفات آبائه وزوجته وكذلك جثمان الإسكندر الأكبر والذي أمر بنقله من سقارة. وقد نقل رفات الإسكندر إلى مقبرة أخرى داخل الإسكندرية بواسطة بطلميوس الرابع (٢٢١- ٢٠١ ق.م). وبناءً على هذه المعلومات المتوفرة التي تكاد تكون موثقة فلا يزال قبر الإسكندر سرًا غامضاً إلى يومنا هذا.

لقد ازدهرت الإسكندرية عاصمة مصر البطامية طوال فترة القرون الثلاثة لحكم أسرة بطلميوس وكانت أشهر مدينة ساحلية في العالم القديم تغنى بجمالها وسحرها شعراء اليونان وكانت زيارتها والتمتع بعجائبها حلم كل يوناني على أرض اليونان القديم خطها المهندس الملكي دينو قراطيس من رودس يحدها شمالاً البحر المتوسط وجنوباً بحيرة مريوط ويضيف سترابو (٦٣/٦٤ ق.م - ٢١م) أن المسافر إلى الإسكندرية يستطيع أن يصلها من خلال طريقين ضيقين من بين البحر والبحيرة. وقد كانت المدينة محصنة بسور ضخم وتصلها المياه العذبة من خلال قناة مياه من النيل بالإضافة إلى نظام فريد لصرف المياه ويقال بأن الإسكندرية كانت تضم أربعمائة مسرح وأن عدد سكانها قد تخطى المليون.

وفي نهاية القرن الأول قبل الميلاد كانت مصر وروما هما أعظم قوتين في البحر المتوسط ولقد جاء ميلاد كليوباترا السابعة -أشهر الشخصيات التاريخية التي تناولتها الكثير من المؤلفات

العلمية والأدبية وكذلك السينما العالمية - في عام (٦٩ ق.م) لأبيها الملك بطلميوس الثاني عشر و الملكة كليوباترا الخامسة ولقد كانت كليوباترا بحق شخصية متفردة وسط الأسرة البطلمية قيل أنها كانت على إلمام كبير باللغة المصرية القديمة وكانت الوحيدة وسط أفراد الأسرة التي تستطيع قراءة الكتابة الهيروغليفية دخلت في حرب طاحنة مع أخيها وخطيبها بطليموس السادس عشر بمجرد وفاة أبيها في عام (٥١ ق.م) ولقد حضر إلى مصر بدعوى تهدئة الأوضاع يوليوس قيصر الذي كان هو نفسه يخوض حرباً أهلية في بلاده ومنذ اللحظات الأولى لوجوده بالإسكندرية اتخذ موقفاً مسانداً للملكة كليوباترا وقد هدأت الحرب الأهلية في مصر بوفاة بطلميوس الثالث عشر وذهبت عشر الغامضة واعتلاء كليوباترا عرش مصر مع أخيها الأصغر بطلميوس الرابع عشر وذهبت كليوباترا لزيارة روما والبقاء إلى جوار قيصر إلى أن اغتيل في (٤٤ ق.م).

وبوفاة قيصر عادت كليوباترا إلى مصر وارتبطت بقصة حب مع مارك أنطوني والذى دخل حرباً ضد أوكتفيان صراعاً على عرش روما وحارب العاشقان معاً للمرة الأخيرة فى موقعة "أكتيوم" البحرية وكانت الهزيمة من نصيبهما لتنتهي حياتهما فى واحدة من أكثر القصص مأساوية فيقال أن "مارك أنطوني" أنهى حياته بسيفه أما كيلوباترا فماتت بعد أن لدغتها حية أو بتناول السم أما قيصر أغسطس فلقد أصبح قيصراً على روما وأعلن مصر ولاية رومانية خاضعة لحكم أسرته واستمرت الإسكندرية مركزاً قويا ضمن إمبراطورية الرومان وشيد العديد من أباطرة روما المنشآت الفخمة داخل المدينة.

ويقال أن دخول المسيحية إلى الإسكندرية جاء على يد القديس مارك فى حوالى ٦٠ ميلادية ومن ثم دخلت المسيحية إلى مصر وسرعان ما أصبحت الديانة الرسمية للبلاد فى عصر الإمبراطور البيزنطى قسطنطين وبسيطرة الديانة الجديدة وتحول شعب الأسكندرية إلى المسيحية تحولت العديد من منشآت المدينة لتصبح كنائس بعد التعديل فى عماراتها إلا أن بعض العمائر الأخرى كانت يد الدمار قد امتدت إليها.

وفى ٦٤١ م هاجمت جيوش عمرو بن العاص الإسكندرية وفتحت لهم أبواب المدينة بواسطة أقباطها وسمح للبيزنطيين بمغادرتها فى سلام مع حمل ثرواتهم الخاصة والعودة إلى بيزنطة وقد خرجوا محملين بالآلاف الكتب والوثائق من مكتبة الإسكندرية.

وتحت حكم الحكام العرب ينتهى مجد الإسكندرية القديم وتدخل المدينة فى طى النسيان وتمتد إليها يد الإهمال بل واستخدمت عمائرها كمحاجر لجلب الأحجار.

وتتعش الإسكندرية مرة أخرى بمجيء محمد على حاكما على عرش مصر من قبل السلطان العثمانى مع بداية القرن التاسع عشر الميلادى حيث قام مهندسوه بإعادة تخطيط وسط المدينة المعروفة الآن بالمنشية وتحت حكمه نما عدد سكان الإسكندرية من ٨ ألاف نسمة إلى ٦٠ ألف نسمة. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الاهتمام بالمدينة لم يمتد إلى الاهتمام بعمائرها القديمة وآثارها والتى استمرت في الاندثار والاختفاء ليس على يد البشر وحدهم وإنما بفعل الزلازل أيضاً حيث سقطت عمائرها الشامخة كفنار الإسكندرية كما أدى النحر إلى اختفاء عمائرها أسفل مياه البحر المتوسط والأثر الوحيد الذي بقي مكانه هو عامود بومباي. واستمرت الأسكندرية في نموها خلال القرن العشرين حتى وصلت في يومنا هذا إلى تلك الصورة التي نراها عليها كأحد أجمل مدن مصر تضارع في مدنيتها مدن أوروبا الحديثة، وهي الآن من أهم مواني مصر وواحدة من أكبر مدنها.



وقد أهمل الأثريون الأوائل آثار الأسكندرية حيث كان اهتمامهم منصبًا على الآثار الفرعونية الموجودة على امتداد وادى النيل إلى الجنوب ويسهل الكشف عنها ودراستها ولحسن الحظ وقبل اختفاء المدينة القديمة بالكامل تقدم نابليون الثالث إلى الخديوى إسماعيل بطلب لعمل خريطة للإسكندرية وذلك لتوضع ضمن كتاب عن حياة يوليوس قيصر إلى أن نابليون كان قد هزم قبل نشر الكتاب ولكن الخريطة بناءً على الحفائر التي أجراها العالم الفلكي محمد الفلكي هي واحدة من أكثر الأعمال العلمية الدقيقة عن مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت وهناك خريطة أخرى رسمت بواسطة محمد بك في ١٨٩٧ م وقد رسخت أولي مدارس علم الآثار بالإسكندرية بتأسيس المتحف اليوناني الروماني وكان مديره الأول هو الإيطالي جيوزيب بوتي وكانت أول الحفائر بعد تأسيس هذا المتحف بمنطقة مقابر كوم الشقافة والتي أكتشفت بالمصادفة في الثامن والعشرين من سبتمبر عام ١٩٠٠ وهي أحد أهم الجبانات الرومانية في مصر قطعت الشامن والعشرين من الموماني بالإسكندرية الحفائر في العديد من المواقع الآثرية بالمدينة خاصة التي ورد ذكرها في المراجع والمؤلفات الحفائر في العديد من المواقع الآثرية بالمدينة خاصة التي ورد ذكرها في المراجع والمؤلفات التاريخية ولعب أخيل أدرياني دوراً بارزاً في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة للحفاظ على تراث المدينة ومنها نشر خريطة حديثة للمدينة في عام ١٩٣٤.

وأدت الحفائر التالية إلى الكشف عن عدد من الجبانات الهامة أسفل الأنفوشي متضمنة ست مقابر بطلمية زينت بالأسلوب الهيلينستي الذي يمثل الفن اليونان في ردائه الشرقي، ومقابر الشاطبي المنحوتة في الصخر وتعلوها آثار جنائزية وكذلك جبانة مصطفى كامل التي تضم اربع مقابر ذات الطراز الدوري وأخيراً جبانات الجبراوي و هدرا.

وفى عام ١٩٦٠ م تم الكشف عن بقايا المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة إضافة إلى عدد آخر من الآثار الرومانية تضم المقر الإمبراطورى بالموقع ذاته وفى موقع راقودة تم الكشف عن أساسات أول معبد لسرابيس ( الإله الذى ظهر فى عصر بطلميوس الأول ) وعدد من روائع الفن الروماني ومنها التمثال الشهير للثور أبيس من البازلت وتمثال منقول لرمسيس الثاني من هليوبولس.

أما حفائر موقع مكتبة الإسكندرية القديمة فقد بدأت في مايو ١٩٩٣ واستمرت حتى عام ١٩٩٥ حيث عثر على آثار القصر القديم وعدد هائل من بلاطات الموزاييك؛ إحداها تصور الصراع بين محاربين أحدهما أسود البشرة والثاني أبيض وعلى بلاطة أخرى صور كلب وعدد آخر من الموضوعات الجديدة ولقد عرضت هذه البلاطات في المتحف الجديد الذي يشكل جزءاً من مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية وهي المرة الأولى في مصر حيث تعرض فيه قطع أثرية مكتشفة داخل بناء يمثل مدرسة حديثة أو بمعنى أصح هي المرة الأولى التي تضم فيها مكتبة قطعاً أثرية تشهد على تاريخ ومجد الإسكندرية.

وخلال الإعداد لمتحف المكتبة شكل المجلس الأعلى للآثار فريقاً من الأثريين لجمع القطع الأثرية من كل أنحاء مصر من الأقصر إلى الفيوم لتعرض بهذا المتحف وتعكس تاريخ مصر خلال العصور المختلفة من العصر الفرعوني ثم اليوناني ثم القبطي وأخيراً الإسلامي. ويضم المتحف الآن ١٠٧٩ قطعة أثرية تخص تاريخ مصر منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر الإسلامي إضافة إلى عدد من البرديات تحوى نماذج من الأدب اليوناني واللاتيني وقطع أثرية أخرى تعكس مناحى الحياة اليومية في مصر القديمة.

وفي أول زيارة لي للمتحف الجديد قبل افتتاحه تجولت أنا وصديقي حسين الشابوري حيث كنت متأثراً بالتصميم الداخلي للمتحف وطريقة العرض وتوقفت أمام تمثال مفقود الرأس للمعبودة "إيزيس" والتي أبدع الفنان في نحتها وألبسها الرداء الروماني الذي لا يخفى جمال جسد الربة الذي نحت كل بوصة منه بحب واعتناء كبير والتمثال هو مثال لتعايش الحضارات القديمة وامتزاجها بعضها البعض في سلام على أرض الإسكندرية ومصر كلها.

زاهي حواس



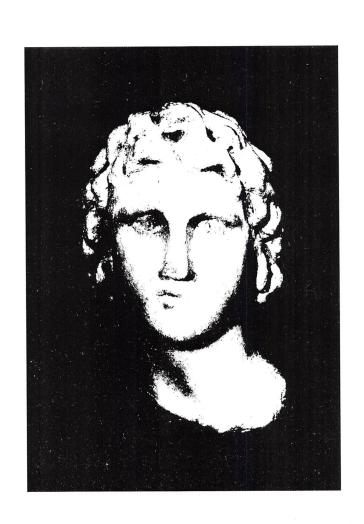

#### ثروة مصر

لعب نهر النيل دوراً حيويًا في نهوض مصر كواحدة من أقدم الحضارات الإنسانية على الأرض، فبالإضافة إلى كونه مصدر المياه العذبة الرئيسي فهو أيضاً الشريان الحيوي الذي يربط بين مدن وقرى مصر المتناثرة في الدلتا والصعيد وبالتالي وسيلة المواصلات الأسرع والأسهل. ولقد كان لنهر النيل الفضل الأساسي فيما نسميه بالنقل أو الانتشار الحضاري بمعنى أنه ساهم إلى حد بعيد في اختلاط حضارات الشمال والجنوب بعضها البعض وكذلك نقل حضارات أجنبية إلى صعيد ودلتا مصر قادمة عبر طريق برى طويل يعبر سيناء حتى يصل إلى دلتا وصعيد مصر.

هذا وقد كان للفيضان الثانوي لنهر النيل الفضل الرئيسي فى تجديد خصوبة الأرض الزراعية التى كفلت الغذاء الوفير للمصري القديم، وأثر كذلك على طبيعة التركيبة الحضارية لمصر حيث انشغل الفكر المصرى القديم بطبيعة هذا الحدث (الفيضان) وما يجلبه من خير وفير أو مصائب قد تصل إلى حد الكارثة فى حالة نقصان أو زيادة منسوب الفيضان عن الحد اللازم. فكان إنشاء الترع والمصارف وعمل الخزانات وإقامة السدود هوالشغل الشاغل لكافة قطاعات الدولة، حتى أن القطاع الديني قد ساهم إلى حد كبير في المحاولة الدءوبة للمصري القديم لترويض ذلك النهر.

إضافة إلى النيل فلقد وهب الله مصر الحماية الطبيعية لأرضها وشعبها منذ لحظات تكوينها الأولى، وذلك بوجود الصحراء الشرقية والصحراء الغربية كمانع طبيعي وفر لقاطني الوادى الحماية وأتاح لهم الإبداع في شتى مجالات الحضارة. ليس هذا فقط وإنما مثلتا مصدراً غنيًا للحصول على المعادن المختلفة كالذهب والنحاس من الصحراء الشرقية وكذلك الأحجار نصف الكريمة كالعقيق وغيره. هذا بالإضافة إلى أنواع عديدة من الأحجار التي استخدمت في بناء وتشييد المقابر والأهرامات والمعابد والقصور وأيضا في نحت التماثيل وصناعة الأواني الحجرية وغيرها من الاستخدامات. على أن المنحة الحقيقية التي وهبها الله لمصر هي الإنسان المصرى نفسه وفكره الذي يقف وراء هذه الحضارة السامية المجيدة.

#### الاستيطان

اندفعت الجموع البشرية للاستيطان على امتداد وادي نهر النيل على شكل مجموعات قليلة الكثافة متفرقة. وذلك بعد تلك الفترة المناخية الجذرية التى شهدتها أرض مصر والتى أدت إلى تصحر أراضيها الشرقية والغربية مكونة ما يعرف بالصحراء الشرقية والغربية. وإن كانت بعض المجتمعات المتناثرة لا تزال تقطن الأماكن التى تتوفر بها المياه العذبة بالصحراء. وبدأت هذه المستوطنات بوادي النيل في النمو السريع مكونة قرى ومجتمعات قروية مجمعة داخل ما يعرف بالمقاطعة يحكمها حاكم يقطن في أهم وأكبر تلك القرى داخل المقاطعة والتي تعرف بالمدينة وهذه الوظيفة تحولت مع نهاية عصر الدولة القديمة لتصبح وراثية ويصبح الحاكم مسئولاً داخل



▲ BAAM. 440 أداة من الظران على شكل حيوان. الأبعاد: ٢١×٩ سم. المادة: حجر الظران. العصر: ما قبل الأسرات. المصدر: سواحل أرمنت.

مقاطعته عن تنفيذ أوامر الملك بعد أن توحدت مقاطعات مصر فى الصعيد والدلتا داخل كيان الدولة. وكانت من مسئوليات الحاكم جمع الضرائب للحكومة المركزية والحفاظ على أمن وسلامة مقاطعته والنهوض بأمورها الاقتصادية، لاسيما الزراعة والتوسع فى إقامة المشاريع المرتبطة بهذا النشاط من شق الترع وحفر القنوات.

وأدت طبيعة وادي النيل وتعرض أراضيه للغمر بمياه الفيضان سنويًّا وكذلك استمرار النشاط العمراني به طوال العصور، إلى عصرنا الحالي، إلى اندثار معظم المجتمعات القديمة واختفاء عمارتها بشكل كامل في بعض الأحيان. ويكاد يكون هذا هو السبب الرئيسي في نقص المعلومات عن مدن وقرى مصر القديمة. وعلى الرغم من ذلك فالمعلومات عن تلك المجتمعات الاستيطانية ليست منعدمة بالكامل، وأحياناً ما تلعب الصدفة دورها في الكشف عن بعض آثار الاستيطان في مصر القديمة كما حدث عند البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بنزلة السمان بالجيزة والتي أدت إلى الكشف عن موطن للاستيطان وذلك أسفل القشرة الأرضية الحالية بحوالى أربعة أمتار ونصف حيث تم الكشف عن أقدم وأكبر آثار لمدينة ترجع إلى الدولة القديمة حتى الآن على هيئة مربع يشغل ثلاثة كيلومترات مربعة من مساحة الأرض. وتشير الدلائل الأثرية من فخار وآثار مختلفة على أن هذا المكان كان يمثل مدينة العمال بناة الأهرام كما تم الكشف في الجانب الجنوبي الغربي من هذا الموطن عن أقدم مخبر لصناعة الخبر لإطعام العمال المكلفين ببناء الهرم. وعلى مقربة من هذا الموطن تم الكشف عن جبانة ضخمة تضم مئات المقابر الخاصة بهؤلاء العمال. ولا تزال معاول الحفر بهذا الموقع تخرج المزيد من المعلومات عن شكل الحياة في مصر القديمة والتركيبة السكانية وبنائها الاجتماعي والاقتصادي ومعتقداتها الدينية والجنائزية، بينما هناك من المواقع الأخرى ما تم الكشف عنه تقريباً بالكامل، ويأتي في مقدمتها مدينة تل العمارنة التي انتقل إليها اخناتون هاجراً طيبة في الأسرة الثامنة عشر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد حيث تمركزت منطقة الإدارة في منتصف المدينة ونمت ضواحيها على طول شارع رئيسي مواز لنهر النيل، وتم الكشف عن منازل شيدت بالطوب اللبن ذات تخطيط بسيط، حيث يؤدي المدخل إلى فناء صغير يفتح على حجرات صغيرة تؤدى إلى حجرات النوم. ويؤدي سلم إلى طابق ثان أو إلى سطح المسكن. وقد زودت بعض حجرات النوم بحمامات بسيطة محددة بالحجر الجيري أما المطابخ فلقد أبعدت عن حجرات المسكن، وعادة ما شيدت في أحد أركان الفناء.

أما عن تخطيط مساكن النبلاء وكبار الموظفين فهو أكثر تعقيداً ويشتمل على حدائق وفناء كبير مفتوح وعدد حجرات أكثر وأماكن لتخزين الحبوب.

وتمثل قرية دير المدينة بطيبة الغربية واحدة من أهم مواطن الاستيطان المكتشفة إلى الآن، كانت مخصصة لسكن وإيواء العمال والفنانين الذين أقاموا مقابر الملوك الشهيرة بوادي الملوك وكذلك مقابر النبلاء وكبار الموظفين. وبدير المدينة تم الكشف عن شارعين رئيسيين شيدت المساكن على امتدادهما، وهي مساكن ضيقة بصفة عامة وتتكون من مدخل يفتح على حجرة تؤدي بدورها إلى حجرة خلفية مع وجود سلم يؤدي إلى سطح المسكن وفناء صغير استعمل كمطبخ.

وتميز الأثاث المنزلي بالبساطة الشديدة وملاءمته للوظيفة التى صنع من أجلها وحملت بعض قطع الأثاث جانباً من معتقدات المصري القديم. فأرجل الأسرَّة والمقاعد كثيراً ما شكلت على هيئة أرجل حيوانية وزخرفت صناديق حفظ الملابس والأدوات باستعمال الألوان الزاهية هذا إلى جانب ما تم الكشف عنه من أقمشة كتانية ونعال وحلي وأدوات تجميل من شفرات وملاقط وأمشاط والعديد من أواني الزيت العطري والمراود، الأمر الذي يعكس أهمية تلك الأدوات للرجل والمرأة في مصر القديمة وحرص كليهما على حسن المظهر على اختلاف المراتب الاجتماعية والمقدرة الاقتصادية.

وجل معلوماتنا عن الأثاث المنزلي مستقاة من مناظر المقابر إضافة إلى ما عثر عليه من قطع الأثاث الجنائزي بمقابر الأفراد والملوك ولا يزال أثاث الملكة "حتب حرس" أم الملك"خوفو" من الأسرة الرابعة من أكمل وأقدم مجموعات الأثاث المكتشفة. على أن الأثاث الجنائزي للملك "توت عنخ آمون" هو أعظم مثال يتيح لخيال الباحثين تصور ما كانت عليه قصور ملوك مصر القديمة. وعلى الرغم من أن الأثاث الجنائزي صنع خصيصاً ليس لخدمة أغراض دنيوية وإنما للاستخدام الرمزي في العالم الآخر، إلا انه بالطبع يعكس صورة الأثاث الدنيوي الحقيقي.

### عصر ما قبل الأسرات ٤٥٠٠–٣٠٠٠ ق.م

يبدو أن الاستقرار الأول على حافة الوادى وعلى ضفاف النيل كان موسميا في البداية فقد أشارت الأدوات الظرانية، وعظام الحيوانات الأليفة والبرية والأواني الفخارية إلى مجتمع منظم يقوم على الصيد والزراعة البدائية. وقامت منذ حوالى ٣٥٠٠ق.م مجتمعات دائمة مستقرة، عاشت في بيوت بسيطة بنيت من الطين والبوص، ودفنت موتاها في حفر ضحلة أو في آبار عميقة حددت جدرانها بطبقة من الجص أو بألواح من خشب. أما المقابر الكبيرة فتشير إلى أكثر من طبقة اجتماعية بما فيها الطبقة الحاكمة.

وكانت تودع مع المتوفى بعض أدوات بدائية منها سكاكين من ظران و حلى من أصداف ومحار أو من حجر كريم ونصف كريم و قطع من أحجار مصقولة لصحن الحبوب، بالإضافة إلى أوان من فخار وحجر. ومع الزمن دخلت مصر عصراً جديداً هو عصر بداية المعادن من ذهب ونحاس، فصنع منها عديد من الأدوات،عرض الفائض منها للتداول في السوق المحلية والتصدير، ومن ثم انتعشت تلك المجتمعات اقتصاديًّا. كما عمدت إلى الاستيراد، فاستوردت اللازورد من أفغانستان وبعض الأدوات من بلاد النهرين (العراق القديم) ثم الأخشاب فيما بعد من لبنان. وقد بلغت صناعة الفخار أوج عظمتها في ذلك الزمان، إذ زينت طائفة منها ببعض مناظر السفن وموضوعات أخرى مختلفة.

وبزغت حضارات أرقى في نقادة وجرزة، وتنسب إلى تلك الحقبة مملكة أون القديمة (عين شمس) أو المطرية حاليًّا، ثم صارت مقرا لعبادة الشمس وظهر بها أول تفسير للوجود ثم أصبحت فيما بعد جامعة شهيرة تعلم فيها الفلاسفة اليونان ونشأت في مصر آنذاك مملكتان في الشمال و الجنوب. وأسفرت حفائر العالم الألماني "جونتر دراير G.Dreyer" في أم القعاب بأبيدوس (العرابة المدفونة) عن ظهور الكتابة في هذه الحقبة أي حوالي ١٥٠سنه قبل التاريخ المعروف للأسرة الأولى في أواخر عصر نقادة الثانية. وعثر خلال تلك الحفائر على عدد كبير جدا من الدفنات الفقيرة اصطفت حول مقابر ملوك الأسرة الأولى في أبيدوس، وبها دلائل تشير إلى قتلهم، ومن ثم قبل بأن المصريين كانوا عند وفاة الملك يضحون ببعض أتباعه بجوار مقابرهم، وهي عادة لم تظهر إلا في تلك الفترة فقط.

#### العصر العتيق

كانت القبائل القوية الفتية في الدلتا والصعيد تسيطر على القبائل الضعيفة في عصر ما قبل الأسرات، ثم ما لبثت أن اندمجت بعد ذلك في كل أرجاء الوادى تدريجيًا في مملكتي الدلتا شمالا (مصر السفلى) والصعيد جنوبا (مصر العليا). ثم جاء التوحيد بينهما حوالى عام ٢٠٠٠ ق.م بتغلب أهل الجنوب على أهل الشمال بقيادة الملك الأسطورى مينا أو نعرمر، ولعله كذلك "حور عجا" أى حورس المحارب، الذى أسس الملكة المتحدة التي استمرت حوالى ثلاثة قرون.

وقد أسس الملك (مينا) عاصمة جديدة للبلاد أطلق عليها أسم "إنب حج" بمعنى الجدار الأبيض وعرفت فيما بعد باسم "من نفر" وقد اشتق هذا الاسم من اسم هرم الملك ببي الأول

وهو "ببي من نفر" وسماها اليونانيون باسم ممفيس، وتقع على بعد حوالى ٢٤ كيلو متراً جنوب القاهرة باسم ميت رهينة الآن. وأسفرت الحفائر التى يقوم بها الإنجليزى "داڤيد جيفرى مارتن "D.G.Martin" حاليا عن أن ميت رهينة لم تكن المكان المختار لعاصمة الأسرة الأولى والثانية، بل حددها في موقع آخر شمال مقابر الأسرة الأولى بسقارة. ثم تتابع خلفاء (مينا) على عرش المملكة المتحدة في أسرات تألفت في حقب متعاقبة وضمت عصوراً متباينة تفاوتت بين القوة والضعف. ولعل صلاية نعرمر تعد أهم أثر من تلك الحقبة، ومنها نستمد أشكالا لحور وحتحور وللملك بتاج الوجه القبلي ثم بتاج الوجه البحري. ونستطيع أن نتبين طبقات المجتمع من تصوير الملك بصورة كبيرة يليه الوزير والموظفون ثم الشعب بعد ذلك. وقد ظل تصوير الملك بهذا الأسلوب حتى نهاية التاريخ الفرعوني.

ولم تمدنا الوثائق الأثرية إلا باليسير من المعرفة عن العصر العتيق، فالنقوش الهيروغليفية من هذا العصر قليلة وأغلبها على بطاقات صغيرة من العاج، بالإضافة إلى رموز وعلامات كتابية لم يفهم مدلولها بعد. وهناك إشارات مختصرة لبعض الأحداث التاريخية كخروج حملة على النوبيين أو الليبيين. ومما يستحق الذكر أن اسم الملك "خع-سخموى" وجد في ببلوس (جبيل)، إلا أننا نفتقد تفاصيل محددة عن النظم السياسية في ذلك الزمان. وجدير بالذكر أيضا أن ملوك الأسرتين الأولى والثانية قد عدوا أنفسهم آلهة في حياتهم وبعد مماتهم. وقد استطاع العلماء أخيرا حل لغز موقع مقابر ملوك الأسرة الأولى إذ ظل الاعتقاد سائداً أن لهم مقابر في سقارة اكتشفها "إمرى Imry". ولكن مقابرهم هي في أم القعاب بأبيدوس وأن معابدهم في شونة الزبيب وأن مقابر سقارة كانت خاصة بالموظفين الذين عاصروا ذلك الزمان.

أما ملوك الأسرة الثانية فقد دفنوا في سقارة حيث تقع قبورهم حاليًّا أسفل المعبد الجنائزي لهرم "ونيس" باستثناء الملكين "بر-إيب سن"، "خع سخموى"؛ فقد دفنا إلى جوار ملوك الأسرة الأولى بأبيدوس ولعل لذلك صلة بعبادتهم الإله ست. وقد دفن هؤلاء الملوك في مقابر ضخمة متعددة الحجرات شيدت بالطوب اللبن. وكان جثمان الملك يسجى في الحجرة الوسطى داخل تابوت خشبي، وكانت كل مقبرة تسقف بجذوع النخل ويُهال فوقها ركام من التراب، وقد أقيمت أمام كل مقبرة لوحات تزين بمنظر السرخ (واجهة القصر) داخله اسم الملك ويجثم الصقر حورس فوق السرخ، وقد أحيطت هذه المقابر بأسوار من الطوب اللبن إلى جوار الأراضي الزراعية ومن حولها مقابر الأتباع أو الخدم.

أما مقابر الأسرة الأولى التى تقع شمال سقارة وتجاورها أطلال العاصمة "إنب-ح١٦" فقد شيدت على طراز المصطبة لنبلاء وموظفي تلك الفترة مما يلقى الضوء على النظم الإدارية في هذا العصر، والتأكيد على أنهم دفنوا بجوار العاصمة ولكن فضل ملوكهم أن يدفنوا بجوار موطنهم الأصلي في صعيد مصر.

وقد خرج العديد من العلماء باكتشافات هامة تخص تلك الحقبة أهمها حفائر "فكرى حسن" في تل حسن داود بالدلتا وحفائر "دافيد أوكونور D.O'conner" من جامعة بنسلفانيا بجوار شونة الزبيب بأبيدوس. فقد كشف للملك "خع سخموى" عن ١٢ حفرة لمراكب مدفونة ومغطاة بقوالب من الطوب اللبن. وفسرت بأنها تمثل ساعات الليل وأخرى قد تكتشف تمثل ساعات النهار غير أن الأقرب إلى الصحة هو أن هذه المراكب تخص معابد ذلك العهد بواقع مركبين لكل معبد على غرار أهرام الدولة القديمة وخاصة الأسرة الخامسة. وتعد شونة الزبيب أقدم سور من الطوب اللبن متبقً من العالم القديم. وهنا نشير إلى نقطة مهمة هي أن ملوك الأسرة الأولى قد فصلوا المقبرة عن المعبد كما فعل من بعض ملوك الدولة الحديثة في وادى الملوك بالأقصر.

وقد كشف على رضوان كذلك بأبوصير عن مقابر من ذلك الزمان تجاورها حفرات على شكل مراكب، كما كشف زكى سعد عن مقابر لتلك الفترة بحفائره بحلوان جاورتها كذلك حفر على شكل مراكب. وكذلك كشفنا لغير الملوك عن جبانة كاملة بأبورواش ترجع إلى عهد "حورعحا" مستندين إلى نوع الفخار الذي عثر عليه إلى جوار المقابر وأدوات الزينة من أوان وعقود. وجدير بهذه الحقبة الهامة من تاريخ مصر تشجيع علماء الآثار على البحث والتنقيب في سبيل العثور على أدلة جديدة توضح هذه الحقبة، وهناك اتجاه لإعادة حفر مقابر الأسرة الأولى بشمال سقارة.

### الدولة القديمة (أول عصور مصر الذهبية)

رأت جمهرة من المؤرخين أن الدولة القديمة تبدأ بالأسرة الثالثة وتنتهى بالأسرة السادسة ولكن كثيراً من الأبحاث الحديثة تُرجح نهايتها بختام الأسرة الثامنة.

ويُعنى بالتسمية (الدولة القديمة) العصر الذى يلى الأسرة الثانية بداية من الأسرة الثالثة وحتى عصر الأسرة الثامنة، وأحياناً كثيرة الأسرة السادسة كما يفضل بعض الباحثين.

لعبت الملكة "نى ماعت حاب" دوراً رئيسيًا فى انتقال العرش من الأسرة الثانية إلى الأسرة الثالثة، ولا تزال هذه الملكة تمثل معضلة تاريخية فهى واحدة من أكثر الشخصيات غموضاً فى تاريخ مصر القديمة. فيذهب البعض إلى اعتبارها أنها زوجة ثانوية لآخر ملوك الأسرة الثانية الملك "خع سخموى"، وأم لأول ملكين فى الأسرة الثالثة، بينما يرى البعض الآخر أنها ابنة الملك "خع سخموى" وزوجة الملك "نب كا" أول ملوك الأسرة الثالثة وأم الملك "نثرخت" أو "زوسر" - كما أطلق عليه في الدولة الوسطى - وهناك ما يشير إلى اهتمام الملك "زوسر" بمجموعة الملكة الجنائزية فى أبيدوس. ويرى "درايرG.Dreyer" من خلال حفائره بأم القعاب بأبيدوس أن "زوسر" هو أول ملوك الأسرة الثالثة، وذلك نظراً للعثور على اسمه داخل مقبرة أبيه الملك "خع سخموى" بأبيدوس.

جمع ملوك الأسرة الثالثة بين مقابرهم ومبانيهم الجنائزية فى مكان واحد، ويبدو ذلك جليا فى مجموعة الملك "زوسر" بسقارة، الذى ارتقى فيها بالمقبرة من مجرد مصطبة إلى هرم مدرج مكون من ستة مصاطب ترتفع إلى ٦٣م، وتحيط به مجموعة من المبانى الجنائزية خُصص بعضها للاحتفال بعيد "السد" والذى يتم خلاله تأكيد ألوهية الملك وإثبات دوره كمحقق للماعت أى النظام الكوني. والرأي لدينا من خلال ما أجريناه من دراسات حول المجموعة الهرمية ووظيفتها، أن عيد "السد" كان يجرى الاحتفال به حين ينتهى الملك من إتمام المهام المقدسة



#### BAAM. 658

مجموعة فريدة من أوانى الملك زوسر أول ملوك الأسرة الشالشة (الدولة القسديمة)، وهى تمثل جانباً من مجموعات الأوانى والجرار التى عثر عليها الأثرى "فيرث" عام ١٩٢٤ ببعض دهاليز هرم زوسر المدرج بسقارة، والتى قدرت بما لايقل عن الجنائزى للملك، منحوتة من أحجار مختلفة كالألباستر، والديوريت، والبرشيا وحجر الشست وغيرها، وفي تتنوع ما بين جرار، وصحاف، وأباريق وأقداح.

الموكلة إليه من قبل الإله الخالق. فعلى الملك أن يوحد أرضي مصر، ويهزم أعداءها، ويشيد هرماً لنفسه ومعابد للآلهة، بل وعليه أن يقدم فيها القرابين. تلك مهام إن أنجزها الملك ارتفع إلى مصاف الآلهة وأعُيد ميلاده واحتفل بعيد "السد". وهذا يعنى أن الملك قد أنجز عمل ما طلبته منه الآلهة وبالتالي يحق له أن يتساوى معها ويرتقى إلى مصافها.

أما عن عناصر مجموعة الملك "زوسر" الجنائزية، فمن بينها "المقبرة الجنوبية" التى نرى أنها كانت تستخدم كحجرة تغيير ملابس الملك أثناء عيد "السد" ومنها يخرج الملك وقد غير ملابسه مرتدياً الزي الملكي التقليدي ومسرعاً نحو الفناء الكبير ليؤدى رقصة "الحب سد"، ومن بعدها يقدم القرابين لآلهة مصر المختلفة أمام المقاصير التي خصصت لها بالمجموعة الجنائزية، ثم يتوج "حورساً" على الأرض.

وتعكس مجموعة الملك "زوسر" الجنائزية ما تمتعت به مصر من رخاء اقتصادي وحياة سياسية واجتماعية سليمة خلال عصر الملك "زوسر" الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للأسرة الثالثة.

وتضم المجموعة الهرمية للملك "زوسر" العناصر المعمارية التي استقر شكلها في الأسرة الرابعة وخاصة منذ عهد الملك "خوفو"، حيث وصل عددها إلى حوالي ٤١ عنصراً.

وخلف الملك "زوسر" على العرش الملك "سخم خت" وحكم لفترة قصيرة بدأ خلالها في تشييد مجموعته الجنائزية على نفس طراز مجموعة الملك "زوسر"، ولكن وفاته المبكرة لم تمكنه من إتمامها. وقد كشف "زكريا غنيم" عن هذه المجموعة وعثر على تابوت فريد من نوعه من الألباستر يفتح من أحد جوانبه الصغيرة، ووضع فوق التابوت إكليل من الزهور التي صاحبت مراسم دفن الملك، وعلى الرغم من أن جميع الظواهر كانت تشير إلى أن مومياء الملك لا تزال موجودة داخل التابوت المغلق، إلا أنه لم يعثر لها على أثر داخل التابوت؟١.

ومن الطريف أن المرحوم زكريا غنيم كان قد دعا رجال الثورة عام ١٩٥٤ لحضور فتح هذا التابوت والعثور على مومياء الملك التي لم يعثر عليها، حيث لا تزال سرًّا من أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وقد اتبع ملوك الأسرة الثالثة الذين تولوا بعد وفاة الملك "سخم خت" منهاج الملك "زوسر" فى تشييد مقابرهم على هيئة الهرم المدرج. فمن ذلك العصر وصلت إلينا أهرام سبعة، تقع الآن فى زاوية العريان، وسيلا، وزاوية الأموات بالمنيا، وأبيدوس، والغنيمية، والكولة، والفنتين. ويبدو أن هذه الأهرامات ترجع إلى عصر الملك "حوني" آخر ملوك الأسرة، وأنها لم تكن مشيدة كي تكون مقابر، وإنما هى بالأحرى كانت بمثابة تلال أزلية تُلحق باستراحات ملكية.

ومع مطلع الأسرة الرابعة تطور شكل القبر الملكى إلى هرم صحيح الجوانب، كذلك غدا الشكل الهرمي ذا صلة وثيقة بعقيدة الشمس، حيث تبين متون الأهرام أن أشعة الشمس الهرمية الشكل كانت بمثابة طريق صاعد يسلكه الملك إلى السماء، وأن الهرم ما هو إلا سلم يصعد عليه الشكل كانت بمثابة طريق صاعد يسلكه الملك إلى السماء، وأن الهرم ما هو إلا سلم يصعد عليه الملك فينقله من عالم الأرض إلى عالمه السماوي ليتحد مع إله الشمس. لذا ظهر حرص ملوك الأسرة الرابعة على تشييد مقابرهم في هيئة أهرام، حيث شيد الملك "سنفرو" خلال سنوات حكمه الأولى هرماً مدرجاً بميدوم ثم انتقل إلى دهشور ليشيد هرماً صحيح الجوانب، إلا أنه قد حدث خطأ في زوايا الارتفاع فعجل المهندسون بإنهاء هذا الهرم الذي يعرف الآن بـ "الهرم المنحنى"، ثم انتقل إلى الشمال قليلاً فشيد "الهرم الأحمر" وهو أول هرم صحيح في التاريخ. وفي أعقاب ذلك النجاح عاد الملك "سنفرو" إلى ميدوم في العام السابع عشر من حكمه ليصلح من بناء هرم ميدوم فملأ الفراغات بين المدرجات بالأحجار والرمال ثم أتم الكساء الخارجي بالحجر الجيري الجيد. ومازال هرم ميدوم في حاجة إلى مزيد من البحث الدقيق لإزالة الغموض عن أمور عدة خاصة بعصر الملك "سنفرو"، فقد كشفت البعثة الفرنسية عن ثلاث حجرات تعلو حجرة الدفن داخل هرم ميدوم وتسمى "حجرات تغفيف الضغط". ويعد ذلك الاكتشاف دليلاً حجرة الدفن داخل هرم ميدوم وتسمى "حجرات تخفيف الضغط". ويعد ذلك الاكتشاف دليلاً



على انتقال الأنماط المعمارية من عصر الملك "سنفرو" إلى عصر ابنه الملك "خوفو". ويعتقد الآن BAAM. 687-700 أن "سنفرو" قد حكم حوالي ٤٥ عاماً وأن هرم "ميدوم" شهد بداية حكمه وأيضاً كذلك نهايته.

أحدث الملك "خوفو" تغيراً كبيراً في عقيدة الملكية، فلم يعد الملك تجسيداً لحورس على الأبعاد: ٨٣ سم × ٢٨ سم. الأرض بل اعتبر نفسه إلها للشمس على الأرض، لذلك ارتفع بحجرة دفنه إلى أعلى الهرم. كما أحدث توسعات عدة بمعبده الجنائزي لتناسب العقيدة، كما تلقب ولداه بلقب "ابن الشمس" هذا بالإضافة إلى العديد من الأدلة التي تثبت هذا التغيير في العقيدة. وفى الغالب أن هذا لم يلق قبول المصريين فحدث اعتداء كبير على معابد وتماثيل الملك "خوفو" خلال الفترات اللاحقة لعصره ولعل هذا يفسر ما رواه "هيرودوت" عن كراهية المصريين للملك "خوفو".

> وعلى الرغم من أهمية اكتشافنا لهرم الملك "خوفو" العقائدي إلى الشرق من هرمه، إلا أن العثور على خبيئة الأثاث الجنائزي للملكة "حتب حرس" أم الملك "خوفو" عام ١٩٢٥ لا يزال واحداً من أهم الكشوف الأثرية في جبانة الجيزة. وقد جاء الكشف بالمصادفة حينما أصدر "رايزنر George Reisner" أوامره إلى مساعده "الآن رو Alan Rowe" قبل مغادرته عائداً إلى الولايات المتحدة، بضرورة تنظيف وتصوير موقع الحفائر في الجانب الشمالي من أهرام الملكات، فلم تمض سوى أيام قلائل حتى تم الكشف عن بئر الملكة "حتب حرس. وأسرع "الآن رو Alan Rowe" فأبرق إلى "رايزنر George Reisner" يخبره بالكشف، ليعود الأخير ويقضى عشر سنوات في تنظيف البئر وترميم وتوثيق الآثار المكتشفة به.

> ولعل من أهم ما تم الكشف عنه بخبيئة الملكة "حتب حرس"، تابوت من الألباستر وسرير غطت قوائمه شرائح من الذهب تحوى كتابات بالنقش الهيروغليفي لاسم وألقاب الملكة "حتب حرس" وزوجها الملك "سنفرو". و كُشف كذلك عن محفة الملكة وصندوق الأواني الكانوبية وكرسى وبعض الأدوات النحاسية. ومن أهم ما عثر عليه أيضاً، طابع ختم على طبقة من (الطين اللبن) يحمل اسم "الورشة الجنائزية" الخاصة بمجموعة الملك "خوفو"، الأمر الذي قد يشير إلى احتمال تصنيع أثاث الملكة "حتب حرس" في ورشة الملك "خوفو"، وهو ما يفسر العثور على اسم الملك مدوناً على محفة الملكة وصندوق صغير وتمائم فضية وكذلك الكرسي المكسو بالذهب.

آنيتان من الأوانى استعمله المصرى في العصر الفرعوني. ٤,٥٨ سم ×٢٢,٣٢ سم.

المادة: ألباستر. العصر: الأسرة الثالثة. المصدر: سقارة. تولى الملك "جدف رع" الحكم بعد وفاة أبيه الملك "خوفو" وأشرف على مراسم دفن أبيه وأثاثه الجنائزي وكذلك المركبين الخشبيتين اللذين كشف عنهما "كمال الملاخ" عام ١٩٥٤ م، في الناحية الجنوبية من الهرم الأكبر. ويبدو أن نزاعاً في الأسرة الملكية قد أعقب وفاة الملك "خوفو"، لذا كانت الفترة القصيرة التي لا تتعدى الثماني سنوات التي قضاها الملك "جدف رع" على العرش فترة اضطراب داخل الأسرة الملكية.

هجر الملك "جدف رع" جبانة الجيزة وبدأ فى تشييد هرمه فى منطقة أبو رواش للشمال من الجيزة بحوالي ثمانية كيلو مترات، وتوفي الملك قبل أن ينتهي بناء الهرم الذى تعرض طوال العصور الماضية للدمار الشديد وتعمل به الآن، ومنذ سنوات ماضية، البعثة المصرية السويسرية التى كشفت حديثاً عن هرم جانبي صغير إلى جوار هرم الملك "جدف رع". وبداخل حجرة الدفن تم العثور على إناء كبير من الألباستر يحمل الاسم الحورى للملك "خوفو". وكذلك عثر على قطعة من البازلت مدون عليها (٩٠ دبن). ويبدو أن هذا الهرم يخص إحدى ملكات الملك جدف رع.

يلي الملك "خفرع" أخاه الملك "جدف رع" على عرش مصر في فترة من أشد فترات تاريخ مصر القديمة غموضاً. وقام الملك "خفرع" بالعودة إلى جبانة الجيزة وشيد هرمه الفخم إلى الجنوب الغربي من هرم أبيه. ويعتبر معبد الوادي الخاص به من أكثر معابد المجموعات الهرمية اكتمالاً وحفظاً. وأتم تنظيفه من الداخل " أوجست ماريت Auguste Mariette" وقام الهرمية اكتمالاً وحفظاً. وأتم تنظيفه من الداخل " أوجست ماريت المادم " إعام ١٨٥٨م، بعد أن كان قد بدأ العمل به في ١٨٥٣م ثم جاء "هولشر المادم وقام بإعادة تنظيفه وكشفه في عام ١٩١٠م. وكان "ماريت Mariette" قد كشف في هذا المعبد عن تمثال الملك "خفرع" الشهير بالمتحف المصرى وعدد آخر من تماثيل الملك. ويعد تمثال الملك "خفرع" والحورس أحد روائع الفن المصرى القديم وأعظم مثل على قوة الملكية المؤلهة في الدولة القديمة. وقد نحت التمثال من نوع خاص من الديوريت ويمثل الملك جالساً على كرسي العرش ومن خلف رقبته مُثل الصقر حورس ناشراً جناحيه حول رأس الملك، وتعكس النظرة العميقة اللانهائية للملك تسامياً فوق صفاته البشرية وتُقربه إلى مجتمع الآلهة. وهذا التمثال هو واحد من ٥٨ تمثالاً للملك "خفرع" كانت يوماً ما قائمة بأماكنها بمجموعة الملك الهرمية.

ويؤكد "سـوروزيان هوريج Sourouzian Hourig" أن تماثيل الملك "رمـسـيس الشاني" الموجودة بميت رهينة ما هي إلا تماثيل ترجع لملوك الأسرة الثانية عشرة وخاصة "سنوسرت الأول". وأعتقد أن بعض هذه التماثيل ربما تكون قد نحتت من تماثيل الملك "خفرع"، حيث لا يمكن تصور اختفاء التماثيل الضخمة الواقعة داخل معبد "أبو الهول" ويتفق "هوريج Sourouzian Hourig" معنا في هذا الرأي.

وخلف الملك "منكاورع" أباه الملك "خفرع" على عرش مصر وقام بتشيد هرمه إلى الجنوب الغربى من هرم أبيه. وتوفى قبل اكتمال مجموعته الهرمية وكساء هرمه بالحجر الجرانيتى الوردى المجلوب من أسوان. وعثر "جورج رايزنر George Reisner" على عدد كبير من تماثيل الملك بمجموعته الهرمية التي قام بالكشف عنها خلال الفترة من ١٩٠٦ وحتى ١٩٠١م ولعل ما عثر عليه هو مجموعات التماثيل الثلاثية المحفوظة بالمتحف المصرى، وتصور كل مجموعة الملك "منكاورع" واقفاً إلى جوار الإلهة "حتحور" إضافة إلى الألوهية التي تمثل الإقليم المراد تصويره مع الملك. وقد نحتت هذه المجموعات الثلاثية من حجر الشست وتمثل مدرسة جديدة في الفن المصرى القديم، حيث ملامح الملك تعكس صبغة إنسانية وبشرية أكثر مما ظهر في تماثيل الملك "خفرع". وأكدت على هذه الصبغة الإنسانية تلك الابتسامة الطريفة المرسومة على شفاه الملك، وربما كان عصر الملك "منكاورع" بداية التغير الذي حدث في مبدأ الملكية المقدسة.



جبانة العمال بناة الأهرام

BAAM. 687-700 آنيتان من الأوانى التى استعملها المصرى فى العصر الفرعونى. المادة: الباستر. العصر: الأسرة الثالثة. المصدر: سقارة.

جاء الكشف عن جبانة العمال بالجيزة مصادفة عام ١٩٨٩ حينما تعثرت قدم أحد الخيول المصرى في العوفى المسوى في العوفى المنطقة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من "أبو الهول"، وكشفت عن قطعة من الطوب اللبن المادة: الباستر. تبين بعد أن فحصناها أنها جزء من جدار إحدى المقابر التي تم الكشف عنها بالكامل، واتضح المصدر: سقارة. المقبرة ذات سقف مقبى ومدخلها إلى الشمال، وبها بابان وهميان سجل على أحدهما اسم صاحب المقبرة "بتاح شبسو".

ولا تزال أعمال الحفائر تجرى بجبانة العمال، حيث اتضح أن الجبانة مقسمة إلى قسمين: جبانة سفلى خاصة بالعمال الذين عهد إليهم نقل الأحجار ومقابر رؤسائهم، وجبانة عليا تضم مقابر الفنانين وكبار الصناع والموظفين الذين شاركوا في إدارة مشروع بناء الهرم، وتميزت مقابرهم بالتنوع في طرزها المعمارية، ففيها مقابر على هيئة المصاطب وأخرى على هيئة الهرم المدرج وثالثة على هيئة التل الأزلي. واستخدم العمال في بناء مقابرهم أنواعاً مختلفة من الحجارة، سواء الحجر الجيري أو الجرانيت أو الطوب اللبن.

ولقد أمدتنا هذه الجبانة بالعديد من الحقائق العلمية الهامة من خلال ما عثرنا عليه من أبواب وهمية ولوحات حجرية منقوشة تسجل أسماء الأشخاص أصحاب المقابر بهذه الجبانة. فعلى إحدى هذه اللوحات صور رجلُ جالساً إلى مائدة القرابين وإلى جانبه تجلس زوجته التى تدعى "حتب أم نفرت"، حيث دفنت السيدات في هذه الجبانة إما مشاركات لأزواجهن في مقابر عائلية أو مقابر خاصة بها. وقد عثر على مقبرة لسيدة تدعى "ربيت حتحور"، وصفت بأنها إحدى كاهنات الإلهة "حتحور" وذلك من خلال نقش على مائدة قرابين صغيرة عثر عليها أمام الباب الوهمي الخاص بها. أما مقبرة السيدة الأخرى والتي تسمى "نوبي" فهي أكبر حجماً من الأخرى وصاحبتها حملت لقب كاهنة "نيت" إلهة سايس، إحدى أهم المراكز الدينية في الدلتا.

ويربط بين الجبانتين السفلى والعليا طريق صاعد ممهد يصل إلى الجبانة العليا ذات المقابر الفخمة المشيدة من الحجر الجيري والطوب اللبن وذلك بالمقارنة بمقابر الجبانة السفلى. وأمكن التعرف بمقابر هذه الجبانة، على العديد من ألقاب العمال والموظفين الذين شاركوا في تشيد

الأهرامات. ومن هذه الألقاب لقب (رئيس العمال)، (مفتش العمال)، (المشرف على الميناء)، (المشرف على الميناء)، (المشرف على القطاع الإداري)، (الموظف الذي يقف خلف الموظفين)، (المشرف على العمال الذين يجرون الأحجار)، و (رئيس النحاتين)، و (رئيس الكتان)، (مفتش بناء المقابر).

ومن أهم مقابر هذه الجبانة مقبرة "نفرثث" وزوجته "نفر حتب اس". وتعتبر نقوش هذه المقبرة من أفضل نماذج النقش في الجبانة بأسرها. وتضم المقبرة ثلاثة أبواب وهمية تعلوها لوحة منقوشة من الحجر الجيري وقد سجل عليها اسم المتوفى وزوجته وأسماء ثمانية عشر ابناً وابنة لصاحب المقبرة. وتعد الأبواب الوهمية لمقبرته غير عادية بما سجل عليها من مناظر طحن القمح لعمل الخبز وعصر الجعة.

وتعتبر مقبرة "بتتى" ذات طراز معماري فريد بالجبانة فالمقبرة تشتمل على ثلاثة أفنية مفتوحة، وعلى جانبى مدخل المقبرة نقش للنص الذي يطلق عليه "نص اللعنة".

"فلينصت الجميع....

إن كاهن حتحور سوف يضرب مرتين أي من يحاول منكم دخول هذه المقبرة أو مسها بسوء. ولسوف تعاقبه الإلهة لأننى المبجل من سيده.

لن ترضى الإلهة بحدوث أى أذى لى.

أى إنسان يمس مقبرتي بسوء فإن التمساح وفرس النهر والأسد سوف يلتهمونه".

وعثرنا مؤخراً على مقبرة فريدة للمدعو "نى سو وسرت" الذى كان مشرفاً على المنطقة الإدارية. وترجع أهمية هذه المقبرة إلى وجود تابوت من الحجر الجيرى مغلق منذ استخدامه ولا تزال السدادة حول غطاء التابوت سليمة لم تمس، وربما يكون هذا التابوت هو أقدم تابوت سليم الدفن يعثر عليه حتى الآن (وقد فتح مؤخراً أمام كاميرات التليفزيون التى بثت الكشف حيًّا على ١٤١ محطة تليفزيونية، وعثر بداخله على هيكل عظمى؛ وذلك صباح الثلاثاء ٢٠٠٢/٩/١٧

شيد ملوك الأسرات من الخامسة إلى الثامنة أهراماتهم في منطقتي أبو صير وسقارة وقد اختفت فيها ضخامة البناء (الميزة التي كان ميزت أهرام الأسرة الرابعة) الأمر الذي قد يرجع إلى النقص الواضح في المحاجر المحلية التي من شأنها أن تمد البناء بما يحتاجه من أحجار. فالمعروف أن طبيعة الصخر بكل من أبو صير وسقارة لا تسمح بمد المجموعات الهرمية التي شيدت بها بالحجر الجيري الذي وفرته هضبة الجيزة لأهرام ملوك الأسرة الرابعة. إلا أن أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة تميزت بمظهرين رئيسيين، الأول وهو التوسع في برنامج المناظر بالمجموعة الهرمية والثاني هو ظهور ما يعرف بمتون الأهرام، والتي ظهرت بداية من نهاية الأسرة الخامسة في هرم الملك "ونيس" وزينت بها حجرات الدفن في مقابر الملوك والملكات. ويعتقد الكثيرون أن متون الأهرام هي مجموعة التعاويذ السحرية والمفاهيم الدينية والتصورات لما يحدث في العالم الآخر، وكذلك ما يحتاجه المتوفى (الملك) في رحلته إلى العالم الآخر وسبل تأمين هذه الرحلة. وهذه التعاويذ والأفكار الدينية كانت جميعها محفوظة في صدور الكهنة يتناقلونها فيما بينهم جيلاً بعد جيل ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد تاريخ معين أو عصر بذاته ظهرت فيه هذه الأفكار الدينية قبل أن توضع في حجرات دفن الملوك. وإذا كانت متون الأهرامات تعكس الطابع الجنائزي للهرم وتؤكد عليه، بل وتشير إلى الهرم بأنه السلم الذي يرتقيه الملك للوصول إلى إله الشمس "رع" ليتحد معه اتحاداً أبديًّا، إلا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعطى تفسيراً لكل عنصر معمارى من عناصر المجموعة الهرمية. وتكمن هنا فائدة النقوش الجدارية والتماثيل التي عثر عليها بالمجموعة الهرمية، أو ما يمكن أن نطلق عليه البرنامج الملكي للمناظر والتماثيل. هذا بالإضافة إلى الحوليات المسجلة على البردي والتي عثر عليها بأبو صير، والمعروفة بحوليات أبو صير.



طبقان من الأطباق التي استعملها المصرى في العصر الفرعوني. العصر: الأسرة الثالثة. المصدر: سقارة.

وصل التوسع في برنامج المناظر بالمجموعة الهرمية إلى أقصى مداه خلال عصر الأسرة BAAM. 662-282 الخامسة حيث يشير "بورخارت "Ludwig Borchardtإلى أن المناظر المنقوشة بالمجموعة الهرمية للملك "ساحورع" بأبو صير قد وصلت إلى عشرة آلاف متر مربع من النقوش الجدارية المادة: الباستر. المسجلة على معبد الوادي والطريق الصاعد والمعبد الجنائزي للملك، الأمر الذي ينفى نظرية الانهيار الاقتصادي التي قال بها بعض الباحثين. وبمقارنه أهرام الجيزة بمثيلاتها بأبو صير وسقارة فإن مقدار ما ينفق على تنفيذ هذا البرنامج الضخم من النقوش يكفى لإنشاء هرم بضخامة الهرم الأكبر وربما يزيد. وموضوعات هذه النقوش جميعها تؤكد على فكرة إرساء الملك للماعت في الأرض. فهو الذي قمع الأعداء أنصار الإله "ست" وهو الذي أرسل السفن لجلب ما تحتاجه معابد الآلهة ومجموعته الهرمية من مواد تستخدم سواء في العمارة أو الطقوس الدينية والجنائزية. وهو أيضاً الذي حافظ على الاحتفال بأعياد الآلهة واحتفل كذلك بعيد "السد" مؤكداً على استمراره كملك مؤله في العالم الآخر وكذلك على علاقته بالآلهة.

> وتعتبر معابد الشمس التي أقيمت بأبو صير وأبو غراب ظاهرة معمارية ودينية لم تتكرر واقتصرت على عصر الأسرة الخامسة وشابهت في بعض مظاهرها المعمارية المجموعة الهرمية للملك من خلال مواقع معابد الشمس والمناظر المسجلة على جدرانها. ويمكن القول بأن الغرض من إنشائها لم يكن عبادة إله الشمس وإنما كان لها ارتباط مباشرٌ بالمجموعات الهرمية. فالبعض يفترض أن القرابين كانت تقدم أولاً في هذه المعابد وتجرى عليها الطقوس اللازمة ثم تذهب إلى موائد القرابين بالمجموعات الهرمية. وبعض الباحثين يؤكدون على علاقة معابد الشمس بالاحتفالات أعياد "السد"، بينما يفترض البعض الآخر من الباحثين أن معابد الشمس كانت وليدة هذه الصلة الوثيقة بين ملوك الأسرة الخامسة، خاصة أوائل ملوكها، وبين إله الشمس "رع". وهو ما أكدت عليه بردية "وستكار" التي تشير إلى الملوك الثلاثة الأوائل من الأسرة على أنهم أبناء إله الشمس وعلى هذا تم الربط بين المسلات التي نصبت في معابد الشمس وبين تلك الموجودة في معبد إله الشمس بمدينة إيونو (عين شمس الحالية) مركز عبادة الإله "رع".

تعتبر جبانة أبو صير الجبانة الرئيسية لملوك الأسرة الخامسة وتقع إلى جنوب أهرام الجيزة بحوالي كم. وقد عانت من إهمال الأثريين لفترات طويلة وكانت حفائر "دي مورجان" في عام ١٨٨٣ من أوائل الحفائر التي أجريت بأبو صير في نهاية القرن التاسع عشر، يليها في الأهمية حفائر الأثري الألماني "بورخارت Ludwig Borchardt" من عام ١٩٠٨ وحتى عام ١٩٠٨ وقام الأخير بنشر مجلدين عن هرم الملك "ساحورع" يعتبران من الأعمال الرائدة حتى الآن في علم المصريات. وبعده تدخل أبو صير في طى النسيان نهباً للصوص وتجار الآثار حتى عام ١٩٦٠ عندما حصل معهد الآثار التشيكوسلوفاكي على حق الحفر بمنطقة أبو صير تحت رئاسة "زابا Zaba الذي عمل على نشر مقبرة "بتاح شبسس" ثم تالاه الأثري التشيكي "فرنر "الأهرامات المنسية". وأدت أعمال البعثة التشيكية في أبو صير إلى عدد من الاكتشافات الهامة، "الأهرامات المنسية". وأدت أعمال البعثة التشيكية في أبو صير إلى عدد من الاكتشافات الهامة، يأتي في مقدمتها الكشف عن هرم الملكة "خنت كاوس الثانية" زوجة الملك "نفر إيركارع" ثالث ملوك الأسرة الخامسة. وهي التي حملت لقب "أم الملكين" والذي يرجح كونها الملكة التي كفلت حق انتقال العرش بعد "نفر إيركارع" ألث حق انتقال العرش الى إبنيها "نفر إفرع" (الذي اعتلى العرش بعد "نفر إير كارع") وحق انتقال العرش إلى إبنيها "نفر إفرع" (الذي اعتلى العرش بعد "نفر إير كارع") وقسيسكارع" أو "ني وسررع".

وقد كشفت البعثة التشيكية عن حوليات الملكة "خنت كاوس الثانية" في المعبد الجنائزي الخاص بهرمها، وكذلك عن حوليات الملك "نفر إف رع" وهي الأكبر وتقارن بحوليات "نفر إير كارع" التي كان لصوص الآثار قد عثروا عليها في نهاية القرن التاسع عشر وتناثرت بين متاحف القاهرة ولندن وبرلين وباريس إلى أن قامت بنشرها مدام "بوزنير كريجة وتناثرت بين متاحف القاهرة ولندن وبرلين وباريس إلى أن قامت بنشرها مدام "بوزنير كريجة Paule Posener-Krieger" في عام ١٩٧٦، لتمد المهتمين بعلم المصريات بمعلومات غير مسبوقة أو متوقعة عن الأنشطة المختلفة التي كانت تجرى في المجموعات الجنائزية في عصر المؤسرة الخامسة. وتعتبر برديات أبو صير المكتشفة حديثاً من كنوز المتحف المصري لأهميتها التاريخية التي لا تقارن. فيكفي القول بأن هذا الشتات الصغير من مجموعات البردي توثق ما يقرب من مائتي عام من إدارة المنشآت الجنائزية، بتسجيلها اليومي من عصر الملك "نفر إير كارع" وحتى عصر الملك "بي الثاني" آخر ملوك الأسرة السادسة.

ولقد أصبح في الإمكان، اعتماداً على الاكتشافات الأثرية الأخيرة بأبو صير، وضع قائمة ملوك الأسرة الخامسة فالملك "نفر إف رع"، الابن الأكبر للملك "نفر إير كارع"، جلس على العرش لفترة لا تتجاوز الثلاث سنوات ليخلفه على العرش الملك "شبسسكارع" والذي لا نعرف عنه تقريباً شيئاً سوى أنه شكل مقبرة "نى وسر رع" على هيئة هرم مختصر، وأقام معبداً جنائزياً للهرم وذلك من خلال بعض الأسقف (الطينية اللبنية) التي عثر عليها في مجموعة الملك "ني وسر رع". وقد عثر على العديد من بقايا التماثيل الملكية من الديوريت والبازلت والحجر الجيري والكوارتز وكذلك الخشب، تتضمن ستة رؤوس للملك "نفر إير كارع"، وكذلك تماثيل خشبية تمثل الأعداء.

ولقد كان الملك "تتي" هو أول ملوك الأسرة السادسة حيث شيد هرمه في سقارة. وقد أدت حفائر البعثة المصرية تحت رئاستي إلى إعادة الكشف عن هرم الملكة "إيبوت الأولى" ومعبدها الجنائزي وكذلك الكشف عن هرم الملكة "خويت" الذي كان يصل ارتفاعه الأصلي إلى عشرين متراً، ولم يبق منه سوى سبعة أمتار واستطعنا الدخول إلى حجرة الدفن من خلال البئر الذي استعمله اللصوص، حيث أن المدخل الرئيسي قد أحكم إغلاقه بكتل ضخمة من الحجر الجيري وحجرة الدفن في حالة جيدة ولا يزال تابوت الملكة الجرانيتي في حالة سليمة.

وبالكشف عن مناظر معبدي الملكة "خويت" و "إيبوت الأولى" أمكن وضع تصور لبرنامج المناظر الخاص بالملكات. ويتضح أنه على عكس البرنامج الملكي، وعوملت بموجبه الملكة معاملة

المتوفى في الدولة القديمة. فلا يوجد اختلاف كبير بين برنامج مناظر الأشراف وبرنامج الملكات. وإلى جانب الكشف عن أهرام ملكات الملك "تتي" تم الكشف عن مقبرة الأمير الوراثي "تتي عنخ كم" ابن الملك "تتي" وداخل مقصورة القرابين بمقبرته سجلت ألقابه الشرفية والوظيفية، فحمل لقب (حامل أختام الإله، المشرف على مصر العليا، حارس نخب والمشرف على الشونتين). وزينت جدران مقبرته بنقوش بارزة غاية في الإبداع تسجل مناظر ذبح الأضاحي وحملة القرابين. وعثر داخل حجرة الدفن المنقورة في الصخر على تابوت الأمير من الحجر الجيري الضخم غير مكتمل الصقل وبداخله مومياء الأمير في حالة سيئة نتيجة عبث لصوص المقابر بها، وعثر بحجرة الدفن أيضاً على مسند الرأس الخاص بتتى عنخ من الألباستر وقد سجل عليه اسم وألقاب الأمير "تتى عنخ"، فهو ابن الملك من جسده السمير الوحيد المبجل أمام الإله العظيم "تتى عنخ"، وعثر كذلك على لوحة الزيوت السبعة المقدسة من الألباستر أيضاً.

ومن خلال حفائرنا بجبانة الملك "تتي" يمكن لنا وضع تسلسل لملوك الأسرة بعد وفاة الملك "تتي"، حيث أصبح من المؤكد أن "خويت" كانت هي الزوجة الرئيسية للملك "تتي"، وشيد هرمها ومجموعاتها الجنائزية كزوجة رئيسية. في حين كانت الملكة "إيبوت" هي الزوجة الفرعية وشيد لها مصطبة ودفنت في حجرة دفن يؤدي لها بئر. تماماً كما دفن أمراء وأشراف الدولة القديمة. وتؤكد نقوش مقبرة الأمير "تتي عنخ كم"، خاصة تلك المسجلة على الباب الوهمي، أنه كان الملك الذي من المتوقع أن يخلف أباه على العرش. إلا أن وفاته المفاجئة -كما أكد على ذلك عدم اكتمال غرفة الدفن والتابوت الخاص به - جعلت العرش من نصيب ملك لا نعرف عنه سوى اسمه "أوسر كارع" الذي ذكرته قائمة أبيدوس وبردية تورين. ويبدو أنه لا صلة له بالملك "تتي"، الأمر الذي يجعلنا نفكر ملياً فيما قاله "مانيتون" عن حادث اغتيال الملك "تتي"، فربما يكون الأمير الوراثي "تتى عنخ كم" قد اُغتيل أيضاً في هذه المؤامرة التي يجوز أن تكون قد حدثت بالفعل.

وبعد فترة حكم قصيرة للملك "أوسر كارع" ربما استطاعت الملكة "إيبوت" أن تعيد العرش لابنها الملك "ببي الأول" الذي قام بتغيير مقبرة أمه وتحويلها من مجرد مصطبة إلى هرم مكسو بالحجر الجيري الجيد، يعكس شكل الهرم المدرج.

وشيد الملك "ببي الأول" هرمه في المنطقة المعروفة بسقارة الجنوبية وقد أدت حفائر معهد الآثار الفرنسي حديثاً إلى الكشف عن أربعة أهرام صغيرة للملكات زوجات الملك "ببي الأول": الأول وهو هرم "مريت إيت إس"، والثاني هرم الملكة "ميها"، والثالث لابنة حاكم أبيدوس التي تزوجها الملك بعد وفاة الملكة "يمتس". إلى جانب مئات الأحجار المسجل عليها مناظر البرنامج الملك، والتي عثر عليها في المعبد الجنائزي للملك "ببي الأول".

ويقع هرم الملك "ببي الثانى" إلى الجنوب من هرم الملك "ببي الأول". وقد كشف العالم الفرنسى "جيكييه Gustave Jequier" عن المجموعة الهرمية للملك وبرنامج المناظر التي فُسر جانب منها على أساس أنها تحكى أحداثاً تاريخية. غير أنه بعد الاكتشافات الحديثة ثبت أن جانباً كبيراً من تلك المناظر إنما هو مجرد محاكاة لتلك التي ظهرت في الأسرة الخامسة وخاصة مجموعة الملك "ساحورع".

ولم تقتصر سقارة على المنشآت الملكية فقط وإنما كانت مكاناً مفضلاً لأمراء وموظفي الأسرتين الخامسة والسادسة خلال عصر الدولة القديمة وظلت واحدة من أهم الجبانات في مصر حتى العصر المسيحي الأول. وتعتبر مقبرة "تى" التي كشف عنها "ماريت" واحدة من أهم مقابر أشراف الدولة القديمة، حيث عاصر "تى" عهدي الملك "نفرايركارع" والملك "ني وسررع" من الأسرة الخامسة. وتصور مناظر المقبرة مظاهر الحياة النموذجية التي عاشها "تى" مبرهناً أمام الآلهة أنه كان ممن يساندون الماعت في كل أعماله لمواجهة قوى الشر.

ومن الأسرة السادسة مقابر الوزير "كاجمنى" و "بتاح حتب" و "آخت حتب" و "مرروكا".

وكشفت حفائرنا حديثاً عن مقبرة الطبيب "قار"، وهي مقبرة صغيرة تحتوى على باب وهمي فريد وغرفة الدفن منقورة في الصخر وعثر بها على تابوت ضخم من الحجر الجيرى على غطائه أحد ألقابه المسجلة بالكامل على الباب الوهمي. وقد تم الكشف عن عدد من الأدوات الجراحية المصنوعة من النحاس مختلفة الأحجام والأشكال، مما قد يشير إلى وظائفها المختلفة، وذلك داخل التابوت بجوار رأس المتوفى. وبكل أداة فتحة ربما لتعليق هذه الأدوات داخل صندوق خشبي، ويمثل العثور على مثل هذه الأدوات أهمية خاصة حيث أنها أقدم أدوات من نوعها يتم الكشف عنها حتى الآن. ويمثل العثور على أوان فخارية مختلفة الأشكال والأحجام، سُجل عليها اسم "قار" بالمداد الأسود، أهمية خاصة في دراسة فخار الدولة القديمة. وإلى جانب الأواني الفخارية، تم الكشف عن عدد من الأواني المصنوعة من الألباستر أهمها جميعاً تلك المائدة الدائرية التي نقش سطحها بأسماء القرابين.

شهدت نهاية حكم الملك "ببى الثانى" الأطول أمداً بين ملوك مصر القديمة "٤٩ عاماً" إضطرابات أدت إلى نهاية عصر الأسرة السادسة وذلك بعد أن تولت الحكم ملكة لا نعرف عنها الكثير وهى الملكة "نيت أقرت" وقد تلى حكمها عصر من الفوضى والاضطراب، عبرت عنه النصوص الأدبية وقوائم الملوك. وتعطي الأخيرة أسماء ملوك وتواريخ حكم متضاربة، حتى أن المؤرخ المصرى السمنودى "مانيتون" يذكر سبعين ملكاً حكموا سبعين يوماً؟! وذلك خلال ما أسماه بالأسرة السابعة. تليها الأسرة الثامنة التى هى ليست بأفضل حالاً من سابقتها. فبينما يرى بعض الباحثين أن ملوك هذه الأسرة قد حكموا من "قفط"، يرى البعض الآخر أن ملوك هذه الأسرة إنما حكموا من العاصمة "منف". ويبدو أن التقاليد التى كانت سائدة فى الدولة القديمة ظلت دون تغيير فى الأسرة الثامنة ولعل هرم الملك "إبى" أحد ملوك الأسرة الثامنة. بجنوب سقارة، والذي نقشت جدرانه بمتون الأهرامات على غرار الأسرة الخامسة والسادسة بسقارة هو الأثر الوحيد الظاهر والمؤكد لملك من ملوك هذه الأسرة.

## عصر الاضطراب الأول

وحكمت الأسرة التاسعة والعاشرة من أهناسيا. وهي الفترة التي يطلق عليها "عصر الانتقال الأول" وهو العصر الذي بدأت منه الثورة الاجتماعية. وأمدتنا النصوص الأدبية من هذه الفترة والعصر اللاحق له بمعلومات وافية عن حالة الاضطراب والفوضى التي سادت البلاد. ويعتقد البعض أن فترة الاضطراب إنما وقعت نتيجة لنقص شديد فى الفيضان أو زيادة مفرطة فيه أدت إلى إغراق الأرض وتلف المحاصيل ، وكان ذلك علة نقص الموارد الاقتصادية والغذائية، وإشراف البلاد على المجاعة. كما تعطلت أعمال الإنشاءات الضخمة والأعمال الفنية وتعرضت معظم المقابر والأهرام للسرقة فى هذه الفترة. وقد حكم ملوك تلك الفترة فى أهناسيا ببنى سويف ، حيث عادت البلاد بعد قرن من الفوضى والاضطراب إلى الوحدة مرة أخرى عندما تمكن ملك من الجنوب أن يوحد البلاد وعرف باسم "منتوحتب الثاني" أو "منتوحتب نب حبت رع" وبنى مقبرة في حضن الجبل الغربي بالدير البحري وغالباً ما كان يعلو مسطحها العلوي هرمٌ، تقليداً لما قام به الأجداد في الدولة القديمة.

30

#### الدولة الوسطى

لجأ ملوك الأسرة الثانية عشر، تدعيماً لسلطانهم، إلى تأسيس مقر ملكي جديد يكون مركزاً للحكومة في منطقة اللشت غير بعيد عن منف. ولعل علة ذلك توسيع الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات جديدة تخدم الزراعة في المنطقة القريبة من الفيوم، فبني الملك أمنمحات الأول هرمه الذي استخدم في بنائه أحجاراً جلبت من المجموعات الهرمية القديمة بسقارة والجيزة.؟

أما "سنوسرت الأول" وخلفاؤه من ملوك هذه الأسرة فقد بنوا أهراماتهم في دهشور واللاهون وهوارة، وقد بنيت من نواة من الحجر الجيري والطوب اللبن ، وضمت مداخل أخفيت بإحكام وممرات وحجرات وهمية صُممت لتضليل اللصوص. وأغلب هذه الأهرام هي الآن تلال مرتفعة من الطوب اللبن، وقد بنى بعضها كذلك من نواة من الطوب اللبن وكسر الحجر الجيري، ثم كسيت من الخارج بكتل من الحجر الجيري الجيد، ولذلك فما أن نزعت الكسوة في العصور التالية لإعادة استخدامها في مبان لاحقة حتى انهارت معظم هذه الأهرام. ومع ذلك فما زال الهرم الأسود بدهشور للملك أمنمحات الثالث من أجمل هذه الأهرامات، إذ يمثل برجاً عالياً من الطوب اللبن. وقد كشف إلى جواره عن هريم رائع منقوش بالهيروغليفية بأسماء مختلف لآلهة، كما كشف "أرنولد Arnold" عن خمس مقابر أسفل الهرم لملكات تبلغ أحداهن من العمر حوالى كما كشف "أرنولد فيما يعد المرة الأولى، حيث لم تدفن ملكات أسفل الهرم إلا في عهد الملك "زوسر"، ويجاور هرم "أمنمحات الثالث" هرم آخر للملك "أمنمحات الثانى" ويطلق عليه اسم الهرم الأبيض.

كما كشف "أرنولد Arnold" أسفل هرم الملك سنوسرت الثالث بدهشور عن خبيئة من الذهب خاصة بأم الملك محفوظة اليوم بالمتحف المصرى. كما عثر الفرنسى "دى مورجان De Morgan" من حول هرم "سنوسرت الثالث" على مراكب؛ خشبية اثنتان منها بالمتحف المصرى وأخرى بمتحف شيكاغو ورابعة بمتحف بترسبرج. وقد تمكن ملوك الأسرة الثانية عشر الأقوياء من إخضاع القبائل النوبية المولعة بالحرب وإثارة القلاقل في العصور السابقة، وانشأوا سلسة من قلاع بالطوب اللبن عند الشلال الثاني لإحكام السيطرة على الملاحة النيلية.

BAAM. 620 مركب من الخشب لها مقدمة طولية تنتهى برأس حيوان، كما يوجد على سطحها أربعة من البحارة اثنين من الأمام واثنين من الخلف. والمجاديف مفقودة، والمركب عليها بقايا طبقة من

الجص. المقاييس: الطول بالمقدمة ٥٨ سم × العرض ١٧ سم. المادة: خشب. العصر: الأسرة ١١.

المصدر: غير معروف.

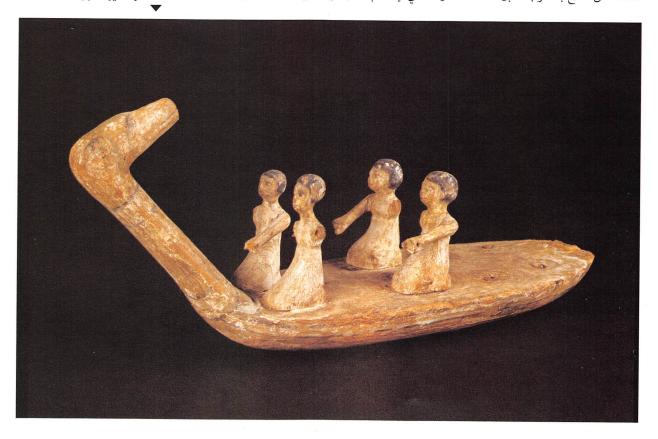



BAAM. 610

مائدة قرابين مستطيلة الشكل، وقد صور على سطحها بالنحت البارز إناء ربما للتطهير إضافة إلى شكلين دائريين. وعلى جوانب المائدة الأربعة

وعلى جوانب المائدة الاربعة كتابة بالهيروغليفية عبارة عن سطر أفقى واحد على كل جانب. الأبعاد: ٧٣ × ١,٢ سم. المادة: حجر جيري.

العصر: الدولة الوسطى. المصدر: حفائر منطقة السهلة بدير البرشا مركز ملوى.

وجدير بالذكر أن بعض الأنشطة العسكرية ضد النوبة كانت لتأمين مناجم الذهب وغيرها من مصادر الثروات الطبيعية التى ظهر أثرها فى انتعاش الاقتصاد في ذلك العصر. ولدينا بمتحف تورينو بايطاليا أول خريطة لمناجم الذهب من عصر الملك "سيتى الأول" ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشر.

وقد شهدت مصر على مدى هذه الحقبة عصراً من أزهى عصورها، ويستدل على ذلك بما خلف من آيات الفن الرفيع من نقوش وتماثيل رائعة لها خصائصها المتميزة. وقد أنشأ كبار رجال الدولة مقابرهم في مواطنهم كبنى حسن والبرشا بما تحفل به من مناظر لعل أهمها منظر لقافلة من ٣٧ أسيويًا بملابسهم المزركشة ولحاهم المرسلة، وبزعامة "إبشا" زعيم القافلة.

وعلى الرغم مما تؤكده الأحداث السياسية من اغتيال "أمنمحات الأول" رأس الأسرة، فقد تتابع منها ملوك على العرش في أحوال سوية هادئة. كما استطاع "سنوسرت الثالث" أعظم ملوك هذه الأسرة تدعيم السيادة المصرية على النوبة وإحكام سلطان الحكومة وجهازها الإدارى في العاصمة، على حين تقلص نفوذ حكام الأقاليم وزال عنهم ما كان لهم من سلطان في عصر الانتقال الأول. وكذلك أنجز ابنه "أمنمحات الثالث" من مشروعات الري وإصلاح الأراضي الزراعية في الفيوم ما عاد على البلاد بالخير العميم وذلك فضلاً عن تشييد هرمه، وجدير بالذكر ما حظي به "سنوسرت الثالث" من تأليه في عصور لاحقة وكان ختام الأسرة بالملك أمنمحات الرابع" والملكة "سوبك نفرو وبنيا هرميهما في مزغونه جنوب دهشور.

#### عصر الانتقال الثاني

وبانتهاء عصر الدولة الوسطى وما شهد من ازدهار فى كافة مناحى الحياة دخلت مصر في فترة أخري من الفوضى والتدهور والتفكك والانقسام إذ تتابع ملوك الأسرة الثالثة عشرة على العرش بسرعة مثيرة للدهشة، فكان يحكم البلاد لضعف هؤلاء الحكام طائفة من كبار رجال الدولة أو الوزراء الأقوياء، وظهر يومئذ ما يسمى بنصوص اللعنة التى ظن الناس أنهم بكتابتها وتلاوتها يتخلصون من أعدائهم، ولا شك أنها دليل على ضعف البلاد.

فى هذه الحقبة تسللت من الشمال الشرقى أفواج وهجرات متعاقبة سيطرت على مصر وعرفهم المصريين باسم حكام البلاد الأجنبية، واشتهروا بالعبارة المصرية "حقاو خاسوت" التي حُرفت إلى هكسوس، واستقروا فى "حت وعرت" أو "أقاريس" بالدلتا بما دخلوا به من معدات جديدة للحرب لم تكن معروفة من قبل كالعجلات الحربية والجياد. وهكذا بدأوا بسط نفوذهم فى الشمال بعد تفتت وحدة البلاد فألفوا مملكة مستقلة فى شرق الدلتا، وقد تمكن النمساوي "مانفرد بيتاك" من كشف موقع العاصمة فى تل الضبعة عند قنتير بمحافظة الشرقية وكشف عن فخار الهكسوس المعروف وحصونهم وأسماء بعض ملوكهم مدونة فى خراطيش كملوك

وأفصحت المصادر عن هذه الفترة، من آثار ونصوص كتلك التى سجلتها الملكة حتشبسوت باسطبل عنتر بالمنيا، عن رأى المصريين فيهم؛ فذكرت أنهم حكموا البلاد عن جهل بالإله رع وذلك فضلاً عما رووا من نزوعهم إلى التحرير فيما نسخه تلميذ عن الملك "سقنن رع" على لوحة تعرف بلوحة "كارنرفون الأولى"، ونقش بلوحة "كاموس" عثر عليها ضمن أحجار ملأت الصرح الثالث من صروح الكرنك، وما حكاه القائد "أحمس بن إبانا" في مقبرته؛ إذ تجلت فيها لمحات من وقائع الصراع بين ملوك طيبة وبين ملوك الهكسوس. ثم ها هي مومياء "سقنن رع" شهيد التحرير بالمتحف المصرى وقد شجت رأسه في المعركة، ثم تعاقب من بعده ابنه كاموس ثم أحمس الذي أحرز النصر عليهم وطاردهم حتى شاروهين بفلسطين.

ومن طرائف هذا الصراع ما كان أرسل به ملك الهكسوس "أبوفيس" الى "سقنن رع" في طيبة شاكياً أن أصوات أفراس النهر في البحيرة عند قصر "سقنن رع" تقلق منامه فى الدلتا، وفى هذا دليل التحرش بين الطرفين كما شهدت حرب التحرير إسهام المرأة فيها.

وكانت النوبة فى تلك الفترة قد انفصلت وخرجت عن سلطان مصر وسيادتها، حيث قامت مملكة مستقلة عمد ملك الهكسوس إلى الاستعانة بها ضد الأسرة الطيبية. وقد كان ذلك سبباً فى توجه ملوك الأسرة الثامنة عشر إلي النوبة لتأديبها وضمان استقرار الحدود الجنوبية قبل التوجه بحملاتهم نحو الشرق.

cXXo



# الدولة الحديثة (عصر الإمبراطورية؟)

BAAM. 832

حزء من لوحة، تحمل منظرين بالنقش الغائر أحدهما إلى اليمين، ويصور الملك أمنحتب الأول "جسر كارع"، جالسا على العرش ويرتدى التاج الأزرق– تاج الحرب - ويمسك برموز الحكم والحياة، وخلفه زوجته جالسة على العرش وتمسك برمز الحياة باليد اليمني، وتضع يدها اليسرى على كتف زوجها. وأمامها مائدة قرابين عليها نباتات وزهور البردى واللوتس، وشخص يقدم رمن العدالة (ماعت). وإلى اليسار، منظر يصور الإله آمون إله طيبة يجلس على العرش، ويمسك بيده اليمني الصولجان، وباليد اليسرى رمز الحياة، ويرتدى فوق رأسه الريشتين. وخلفه زوجـته "موت" العظمى سيدة السماء وسيدة القطرين، وترتدى التاج المزدوج لمصر العليا والسفلي وتضع يدها على كتفى زوجها، وأمامها مائدة قرابين عليها زهور البردى واللوتس وهما يتلقيان القرابين من الملك "أمنحتب الأول" إلى اليسار. الأبعاد: ١٠٤ × ٢٤ سم.

المادة: حجر جيرى.

العصر: الأسرة ١٨، الملك أمنحتب الأول (١٥٥٠ ق.م.).

المصدر: غير معروف.

ويطلق على هذا العصر اسم العصر الذهبي لمصر؛ فقد أعاد أحمس الأول-أول ملوك الأسرة الثامنة عشر-توحيد البلاد بعد طرد الهكسوس، وبدأ عصر التوسعات الخارجية العظيمة وبناء الإمبراطورية المصرية فبدأ من ثم الازدهار والانتعاش الاقتصادي. وقد أيقن المصريون يومئذ مع تغير أحوال الشرق ضرورة التوسع الخارجي لتأمين حدود مصر؛ فقد كان غزو الهكسوس درساً جعلهم يتخلون عن جنوحهم الدائم للسلم، وتولد بداخلهم حب التوسع وبسط النفوذ.

ولذلك شهدت البلاد عندئذ ملوكا عظاماً محاربين، منهم أحمس الأول وتحتمس الأول وحفيده العظيم "تحتمس الثالث"، نابليون مصر القديمة، إذ خرج في حملات على سوريا وفلسطين فأخضع المدن والدويلات المتمردة. و كان في حملاته تلك يصطحب العلماء لتسجيل أحوال تلك البلاد. وفي حوليات الكرنك خير دليل على ذلك. وكان في عودته إلى مصر يصحب معه أبناء أمراء تلك الأقاليم يعلمهم في مصر حتى يخلفوا آباءهم موالين للإمبراطورية المصرية. فأصبحت طيبة في ذلك الزمان عاصمة العالم القديم. ولازالت الأكاديميات العسكرية تدرس ما اتبع الملك "تحتمس الثالث" من خطط حربية وخاصة معركة "مجدو". وبذلك دخلت الدويلات المجاورة تحت السيادة المصرية ترسل الجزية إلى مصر، وإن تمتعت بالحكم الذاتي.

أما في الجنوب فقد امتد الحد القديم للنوبة من حيث كان عند سمنة حتى بلغ الجندل الرابع، وأصبحت النوبة جزءاً تابعاً لمصر، وعين الملك نائباً له في النوبة بلقب شرفي هو ابن الملك، فأصبح يلقب بـ "نائب الملك في كوش، ابن الملك". وازداد استغلال مصادر الذهب والثروات الطبيعية أقصى استغلال، فازدهرت الدولة وفاض ثراؤها حيث ازدحمت حركة التجارة بين مصر وجيرانها، مع ما تدفق عليها من جزية من الشمال والجنوب. وقد شهد عهد الملكة حتشبسوت جانبا كبيرا من العلاقات التجارية البحرية مع بلاد بونت.؟

وكان الإله آمون هو الإله الأعظم للبلاد حتى كان التحول الجذري عما اعتنق الأجداد إثر تلك الثورة التي حمل لواءها الملك "أمنحتب الرابع" أو"إخناتون" ، كما سمى نفسه فيما بعد، إذ



اختار قرص الشمس، آتون رمزا للإله الأوحد،محاولاً بذلك ما استطاع أن يقضى على مكانة كافة الآلهه الأخرى، غير أنه واجه متاعب كثيرة من قبل كهنة آمون، فلم يكن أمامه بعد أن بنى معبداً لآتون في الكرنك سوى الرحيل عنه وعن طيبة ، فأسس عاصمة جديدة في مصر الوسطى أطلق عليها اسم "آخت آتون" بمعنى أفق آتون (تل العمارنة حاليا) لكن ما إن مات إخناتون حتى هُجرت وعاد خلفاؤه إلى إاباع العقائد الدينية التقليدية في اللاهوت المصري القديم. وعادت كافة الأوضاع إلى ما كانت عليه، فاستؤنف الاستقرار وعم الرخاء البلاد من جديد.

ولعل السبب الأساسي في انتهاء ديانة آتون شدة إخناتون في الدعوة إليها واستعجاله، فلم يتح للشعب وقتاً لفهم العقيدة الجديدة وعقد صلة بهذا الإله، بل كان هو الوحيد المتصل به، ولذلك جاءت مع موته الردة عن تلك الديانة.

وقد أهمل إخناتون علاقات مصر بالخارج كما تؤكد ذلك رسائل العمارنة، التي عثر عليها داخل كوم من

السباخ ومنها رسائل من الدويلات الخارجية إلى "إخناتون" تستنجد به، إذ كان منغمساً في دينه الجديد، وأهمل الرد على ما يصل إليه منها، بحيث وجه بعضها إلى أمه الملكة "تي" يستنجدون بها وبالجيوش المصرية مما يجدون من حولهم من أعداء.

وتدل تماثيل إخناتون وأسرته ومناظر مقابر العمارنة على أن الفن قد أخذ طابعاً خاصاً وما يحتمل من صدق التماثيل في تصوير الواقع أو ما يطلق عليه الفن الواقعي.

وعموما فإن تل العمارنة مدينة مهمة جدا لما تعطينا من فكرة واضحة عن تغطيط المدن في مصر القديمة وكيف خطط "إخناتون" لها قبل التنفيذ، كما تشير بذلك لوحات الحدود ومن ثم تلغى ما قاله "جون ويلسون" بأن مصر حضارة بلا مدن. ولاشك تشهد معابد آمون بالكرنك على ثراء تلك الحقبة من تاريخ مصر. وجدير بالذكر أن معظم غنائم الحرب ومعظم الجزى من الفتوحات الخارجية قد أوقفت على هذا المعبد، وبذلك ازدادت قوة كهان "آمون رع" بحيث أصبحوا كما سوف نرى يضارعون الملوك في سلطانهم.

أما عادات الدفن فى ذلك الزمان، فقد تخلى الملوك عن تشييد الأهرام مقابر لهم، واختاروا في طيبة الغربية واديا منعزلا يشرف عليه تل هرمي القمة، وقد يؤدي بنا ذلك إلى القول بأن فكرة الأهرامات مازالت مستمرة مع بعض التعديل، حيث فصل المعبد عن المقبرة فبنيت في الوادي، وليس ذلك بجديد إذ عاد المهندس المعماري يومئذ إلى ما اتبع في أبيدوس من إقامة المقابر في أم القعاب؟، والمعابد في شونة الزبيب.

وقد حفرت مقابر ملوك الدولة الحديثة في وادي الملوك والمعابد كما قلنا على حافة الصحراء حيث تطل على وادى النيل. ويشهد على ثراء وادى الملوك، مقبرة الملك "توت عنخ آمون" وهي المقبرة الوحيدة التي حُفظت لنا على حالتها ولم تتعرض للعدوان والنهب، وقد حوت كنوزا رائعة تبلغ ما يقرب من خمسة آلاف قطعة تدل على مدى الثراء وروعة الفن.

وقد حظى نبلاء ذلك العصر بقدر كبير من ثروات البلاد كما تشهد بذلك النقوش الجدارية التى زخرفت بها مقابرهم فتشير إلى ما تمتعوا به من منح وهبات. وكانوا قد شيدوا قبورهم في

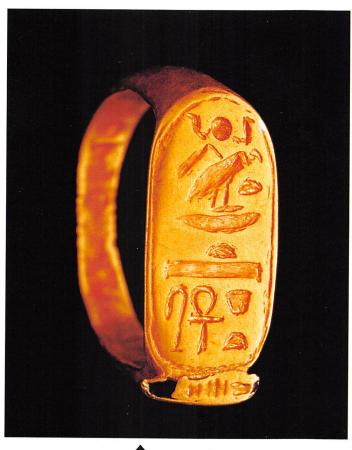

BAAM . 841
خاتم ذهبي عليه خرطوش نُقش
عليه اسم كاهن"اخت ان موت"
بالكتابة الهيروغليفية.
الأبعاد: القطر ٣ سم.
الوزن: ٢,٨ جرام.
المادة: ذهب.

#### **◆** BAAM. 831

قطعة من جدار مقبرة مصور عليها بالنقش البارز صاحب المقبرة جالساً بملامح رشيقة وتحيط عنقه قلادة، وتبدو من خلفه بقايا منظر لزوجة تمسك بكل من ذراعه الأيمن، وكتفه الأيسر بذراعيها، الداكن، وبدن الزوجة بالأصفر وتعلوها بقايا أربعة أسطر من الكتابة الهيروغليفية، وقد نعتت الزوجة في النص بالمحبوبة. الأبعاد: ٤٤ سم × ٣٣ سم. المادة: حجر جيري.

المصدر: العساسيف بالقرنة.

تمثال على هيئة كتلة مكعبة تمثال على هيئة كتلة مكعبة للكاهن "جد خونسو" في وضع عليها نقوش هيروغليفية تتجه من اليسمن إلى اليسار. وعلى البدن ستة أسطر أفقية بالنقش الغائر اليسار. أما الدعامة الخلفية فعليها ثلاثة أعمدة هيروغليفية تتجه من اليسمن إلى اليسار. وتلاحظ زخارف غطاء الرأس والشعر نخطوط رأسية تتدلى من أعلى الرأس مع تموجات وتجاعيد أفقية خفيفة.

الارتفاع: £ £ سم. المادة: بازلت أسود. العصر: الدولة الحديثة. المصدر: معبد الكرنك.

BAAM. 598 صفحة رقم ٣٥ الوصف: تمثال على هيئة كتلة مكعبة للكاهن "خونسو" كاهن الإله مونتو إله طيبة، ويجلس في وضع القرفصاء، وأمامه تمثال للإله أوزيريس إله الموتى، والذي صور بشكل المومياء، ويرتدى التاج الأبيض تاج مصر العليا، ويقبض على المزبة وعصا الحكيم "حقا" ويحيط بالتمثال عمودين من النقوش الهيروغليفية بالنقش من النقوش الهيروغليفية بالنقش اليمين إلى اليسار، وهي من الكاهن خونسو للإله آمون.

الارتفاع: ٤٦ سم. المادة: بازلت. العصر: الدولة الحديثة.

تلال طيبة الغربية، ولم يشغل النبلاء مناصب الدولة الكبرى فحسب، بل توارثها أبناؤهم، واستمر هذا النظام الإدارى بغير تغيير على مدى خمسة قرون.

وأود هنا أن أشير إلى أن نظام المجموعة الهرمية الذى عرفناه في الدولة القديمة والوسطى قد بدأ يأخذ شكلا جديدا، إذ أصبح للملكات بدلا من أهرام يدفن فيها إلى جوار الهرم واد مخصص لهن، وأصبح بدلا من مقابر الأفراد وآل البيت المالك إلى جوار الهرم واد خاص لهم، وبالمثل أخذت معابد الكرنك وظيفة المعابد السفلية أو معابد الوادى.

ولعل أجمل وأكمل نص كُتب في ذلك العصر ما سجل في مقبرة رخمي رع وزير تحتمس الثالث إذ يوضح الملك لوزيره كيفية حكم البلاد عن طريق "الماعت" أي الحق والعدل وكيف ينصف المظلومين؛ وتلك أول وثيقة لدينا مكتوبة عن حاكم عادل طلب من وزيره إنصاف الشعب والحكم بين أفراده بالعدل.

وكان لمصر وزير آخر في الشمال إذ كُشف عن مقابر ترجع إلى هذا العصر بسقارة أهمها ما كشف عنه "سيد توفيق"، وما تولاه الفرنسي "زيفي"؛ إذ كشف عن مقبرة عبريا وكان رئيس الوزراء في أيام "أمنحتب الثالث" و"أمنحتب الرابع"، ثم مقبرة "مرى سخمت" من عصر الأسرة التاسعة عشر، وكان رئيس الخزانة والكاتب الملكي في شمال مصر.

وكشف الإنجليزي جيفري مارتن عن مقبرة "مايا" وزير الخزانة لتوت عنخ آمون ومقبرة حورمحب التي أنشأها حين كان قائدا للجيش ومقبرة ( با ) وهي مقابر أعيد الكشف عنها إذ سبق كشفها في القرن الماضي.

وقد تولى حفر مقابر الملوك في وادي الملوك، ونقش جدرانها بأجمل النقوش، مجموعة من أعظم الرسامين والنحاتين في مصر القديمة، أولئك الذين عاشوا مع أسرهم في القرية التى عرفت باسمها الحديث "دير المدينة"، وتقع في واد صحراوي منعزل عن الحد الجنوبي لجبانة طيبة.

وقد ظهر النفوذ النسبي لسكان هذه القرية وما متع بها الرجال والنساء فيها من مكانة أدبية عالية غير معتادة من مخلفاتهم وآثارهم، وكذلك القدر الهائل مما كتبوا على الأحجار وكسر الفخار متناولاً الحياة اليومية في مصر.

وقد انتهت الأسرة الثامنة عشر بوفاة "توت عنخ آمون" ومحاولة زوجته الكتابة إلى ملك ميتاني تدعوه إلى أن يرسل أميراً من أبنائه تتزوجه ويصبح ملكاً على البلاد، ثم إذا بحكم العسكريين يبدأ في مصر بتولى القائد العسكري "حورمحب" أمور البلاد.

وخلال الأسرات التاسعة عشر والعشرين، انتقلت الملكية إلى أسر انحدرت من شرق الدلتا ومن ثم انتقلت عاصمة البلاد والمقر الملكى إلى الشمال في عاصمة أطلق عليها "بررعمسو" معني دار رمسيس. وعلى الرغم من ذلك استمر استخدام جبانة وادى الملوك فى الجنوب فى طيبة حيث حفر ملوك هاتين الأسرتين مقابرهم هناك.؟

وقد حذا الملك سيتى الأول حذو ملوك الأسرة الثامنة عشر بإقامة الأبنية الضخمة، إلى جانب الخروج في حملات عسكرية على سوريا حيث كان الحيثيون يهددون أمن مصر.

أما رمسيس الثانى بن سيتى الأول، الذي يعد من الملوك المحاربين العظام فضلا عن كونه رجل دولة من الطراز الأول؛ فقد تزوج من ثمان ملكات وأنجب زهاء مائة ولد وبنت، ويعد من أشهر ملوك مصر القديمة وحكم ما يقرب من ٦٦عاما.

وقد أعاد "كنت ويكس "Kent weeksكشف مقبرة عرفت من قبل باسم مقبرة أولاد رمسيس. فكشف بها عن مقاصير وحجرات زاد عددها على ستين، بالإضافة إلى تمثال منحوت في الصخر للإله "أوزير". ويعتقد "ويكس" أن أولاد رمسيس دفنوا في هذه المقبرة وأن لها مستوى ثان، ودهليزا يصل بين هذه المقبرة ومقبرة رمسيس الثاني. والراجح أنه لن يكتشف ذلك







#### **▲**BAAM. 790

صندوق مسستطيل الشكل ذو غطاء، وتوجد بداخله مجموعة من التماثيل المعروفة بت ماثيل المجية، "الأوشابتى" أو التماثيل المجية، المتوفى فى العالم الأخر وقد وجد هذا الأثر بمقبرة توت عنخ آمون، مع مجموعات للملك من تماثيل والجمال وباعداد ضخمة معروضة بالمتحف المصرى بجناح معروضة بالمتحف المصرى بجناح آثار مقبرة توت عنخ آمون.

البحاد. التعول ١ السم الارتفاع ٣٣سم. المادة: الصندوق خشب – مالةماثدا فدانس أخض

والتماثيل فيانس أخضر. العصر: الدولة الحديثة. الأسرة١٨ المصدر: مقبرة توت عنخ آمون.



#### BAAM. 606

مجموعة من التماثيل الصغيرة مصنوعة من القيشاني أو من الفخار وملونة باللون الأخضر أو الأزرق أو بدون لون. بعضها منقوشة عليه نصوص هيروغليفية وكان يكتب عليها نص يقال فيه "إذا دعيت للعمل فقل ها أنا ذا" ومن هنا أطلق عليه المجيبين.

المستوى الثانى الذى يتوقعه. فليس ثمة طراز بهذا الشكل لأية مقبرة في أى حقبة من تاريخ مصر. وينفى هذا كذلك، وجود سرداب بين المقبرتين، كما يعوزنا الدليل على دفن أولاد رمسيس فيها. ولذلك نرى أن رمسيس الثانى إنما أنشأ هذه المقبرة ضريحا رمزيا للإله أوزير وأسرته. وكان كل ما تخلف فى هذا النوع من المقابر إنما هو تماثيل للملك وأولاده كهيئة أوزير.

وقد قامت الأسرة العشرون بأول جرد رسمى فى التاريخ لكافة المقابر، ما فيها وما سرق منها. وكان فى نهاية الدولة الحديثة والعصر الذهبى أن فقدت مصر سيطرتها على المدن السورية والفلسطينية، فى حين انشقت النوبة عن سيطرة نائب الملك المصرى.



وكان من أهم أحداث عهد رمسيس الثاني حروبه ضد الحيثيين وخاصة معركة قادش الشهيرة التي سجل أخبارها على معابد الرامسيوم وأبوسمبل والأقصر والكرنك، ويعتقد أنه لم ينتصر فيها وانتصر بعد ذلك في معارك أخرى. وقد اقترنت تلك الحروب بأول معاهدة سلام بين البلدين بالإضافة إلى زواج سياسي ومصاهرة، إذ تزوج "رمسيس الثاني" من ابنة ملك الحيثيين، وسجل هذا الزواج على جدران معبد أبوسمبل الكبير.

وقد حاول خلفاء رمسيس الثاني عبثا منذ عهد "مرنبتاح" أن يحذوا حذوه بحكم ما تعرضت له البلاد من أحداث خارجية. ثم تمكن رمسيس الثالث آخر ملوك مصر العظام من هزيمة شعوب كانت تجوب البحر المتوسط تلمسا لموطن تستقر فيه فعرفت باسم شعوب البحر، وقد دأبوا على تهديد التجارة وزعزعة الاستقرار بما كان لذلك من أثر في إضعاف الموارد الاقتصادية للبلاد. وقد سجلت هذه الحروب نقشاً على معبد مدينة هابو بالبر الغربي للأقصر، وعلى لوحة مرنبتاح المعروفة بنشيد النصر أو لوحة إسرائيل، إذ ذُكر لأول مرة في التاريخ اسم إسرائيل وذلك ضمن من انتصر عليهم مرنبتاح من شعوب وقبائل. ويلاحظ أن النص أشار إليها دون مخصص مدينة أي أن اللوحة تشير إليهم كشعب وليس دولة، كما أشارت اللوحة إلى السلام بين مصر ومملكة خيتي.

على أن البلاد منذ أواخر عهد رمسيس الثالث فضلا عن تعرضها لتسلل العناصر الأجنبية قد شهدت اضطرابات داخلية، ومؤامرات في القصر. كما تعرضت بعض المقابر للنهب والسرقة في ظل فساد عم البلاد، وتورط فيه عمدة شرق الأقصر وعمدة غربها بما كان بينهما من صراع واتهامات، إذ تخبر بردية سرقات المقابر "إمهرست" أن عمدة شرق الأقصر قد اتهم عمدة الغرب بتواطئه في سرقة المقابر، وشكلت لجنة للجرد لكنها لم تكن لجنة أمينة، أرشيت فكتبت تقريرها بأن حالة المقابر جيدة. وتظاهر عمدة الغرب فرحاً لانتصاره على عمدة الشرق، الذي لم ييأس حتى شكلت لجنة أخرى أكدت سرقة المقابر وبينتها في تقريرها.

## عصر الانتقال الثالث

أدت الاضطرابات وعوامل الانحطاط أواخر الدولة الحديثة إلى فترة سادها الانقسام والانشقاق، إذ انفصلت الدلتا فحكمها رجال من أصل ليبي كما استقل الجنوب تحت سلطان كبار كهنة آمون في الكرنك.

وقد ركز الحكام المصريون يومئذ، باستثناء الملك شاشنق الذي تمكن من غزو مملكة إسرائيل، كل جهودهم للشئون الداخلية. وظل الانقسام بين الشمال والجنوب مع تنافس الأسرات في الدلتا أغلب ذلك العصر الذي امتد زهاء ثلاثة قرون.

ولم يتخلف عن هذه الحقبة سوى بعض أبنية قليلة شيد اللوك أغلبها في تانيس عاصمة الأسرة الحادية والعشرين، كما اغتصبوا آثاراً من عهد رمسيس الثاني من عاصمته "بررعمسو". وقد عثر على مقابر ملوك تلك الحقبة في تانيس شبه سليمة وعثر بها على حلى وآثار رائعة وإن ضعف صيت مصر وآلهتها، ففقدت سيطرتها على سوريا وفلسطين، كما تشير رحلة "أون

آمون" إلى لبنان.

تماثيل الأوشابتي صغيرة الحجم واسعة الانتشار، ويعثر عليها بكثرة ملحوظة بالمقابر وبأعداد متفاوتة. وهي تعرف باسم"شوابتي" shawabti غير أن هذا اللفظ ينطوي علي غموض من الوجهة اللغوية، واللفظ الأكثر شيوعاً هو لفظ "أوشابتي" والذي شاع إطلاقه على هذا النوع من التماثيل خلال الفترة المتأخرة من تاريخ الحضارة المصرية، والذي أصبح يعني خلال العصر المتأخر "المجيب". وكان الغرض من هذا التمشال العمل بدلا من صاحب المقبرة في أعمال السخرة والتي كانت تقضي بأن يقوم الميت بفلاحة الأرض وريها ونقل الرمال من الشرق للغرب لكي يحصل على القوت في العالم الآخر مهما كانت مكانته في الدنيا . وكان يزود بسلة طبقاً لما نص عليه الفصل السادس من كتاب الموتى والذي كان غالباً ما تنقش مقتطفات منه علي التمثال

وقد ابتكر المصري القديم هذه التـمــاثيل لتكون بديلاً عن تماثيل الخــدم في المقــابر في الدولة القديمة. وبدءاً من عصر الانتقال الشالث (١٠٦٩ - ٧٤٧ ق.م.) أضيفت لتماثيل الأوشابتي تماثيل المشرفين على مجموعات الخدم، وكان المشرف يزود بسوط.

وكان يوضع في البداية تمثال واحد في المقبرة ثم وصل عددها إلى ٣٦٥ بعدد أيام السنة ومعها ٣٦ مشرفاً فأصبح العدد ٤٠١ تمثال. غير أنه قيل بأنه قد عثر بمقبرة "سيتي الأول" على ٧٠٠ تمثال أوشابتي.

وقد صنعت تماثيل الأوشابتي من مواد متنوعة كالذهب والخشب والفخار والبرونز والفيانس ونادرآ من الزجاج، غير أن أكثر المواد شيوعاً وسحراً هو الفيانس الأزرق، ولدينا أروع النماذج منه من العصر المتأخر بدءا من فترة العصر الصاوي وحتي الأسبرة ٢٠ (٦٦٤ -٣٤٣ ق.م.)، ولقـــد أدى تطور استخدام هذه التماثيل وكثرتها بالمقابر أن صنعت لها صناديق لحفظها بالمقابر تعرف بصناديق الأوشابتي، وقد تلاشت هذه التماثيل خلال العصر البطلمي.





▲ BAAM. 647 أربعة أوان كانوبية لحفظ الأحشاء الداخلية للمتوفى، ولها سدادات على هيئة رؤوس آدمية عليها أسماء بعض الآلهة مثل الإله "إمستى" والإله "حابى" وبعض السطور بالكتابة الهيروغليفية. الأرتفاع: من اليمين لليسار ٢٨ سم، ٢٨,٣ سم، ٣١,٣ سم، ٣٣ سم. المادة: حجر جيرى. العصر: الدولة الحديثة. المصدر: سقارة.



▲ BAAM. 588 جزء من لوحة تحمل نقوشاً هيروغليفية بالنقش الغائر، وهي جزء من نص يتكون من سبعة أعمدة كتبت رأسيًا وتتجه الكتابة من يسار المشاهد إلى اليمين. وهي صيغ تعبدية ومديح للإله آمون، الشور القوى في طيبة، ومازالت اللوحة تحتفظ بألوانها الأصلية، وربما ترجع لعصر الدولة الحديثة التي ازدهرت فيها عبادة الإله آمون وأصبح الإله الرسمي للإمبراطورية المصرية. الخام ٤٠ سم، عرض ٦٧ سم. المادة: حجر جيرى. العصر: الدولة الحديثة. المصدر: القرنة.





BAAM. 437-438-439-775 مجموعة مقالم خشبية بها تجويفات للأقالام، وبها نقش هيروغليفى. المادة: خشب. المصدر: سقارة – البرشا.







BAAM. 440-441 محابر بها تجاويف دائرية لحفظ الحبر إحداها للحبر الأسود والأخرى للحبر الأحمر.





**◀** BAAM. 201-728 مجموعات من القوالب لصنع زهرة اللوتس وأوراق الشجر. المادة: تراكوتا. العصر: الدولة الحديثة. المصدر: شرق المعبد.



BAAM. 603 مسند رأس مكون من أربع قطع، وهو شكل مصرى صميم استخدم فى جميع عصور مصر القديمة، واستمر في العصرين البطلمي والروماني.

المادة: ألباستر.

المصدر: حفائر شارونة (المنيا).

# العصر المتأخر

أدى الانقسام والضعف الذي ساد البلاد آنذاك إلى تشجيع سياسة التدخل من قبل قوة خارجية غير متوقعة. حدث هذا الأمر في القرن الثامن ق.م عندما ظهر فرع جديد لملوك انحدروا من كوش في بلاد النوبة بسطوا نفوذهم على البلاد بأكملها. وكان عهدهم عصر نهضة وإحياء للتقاليد الفنية القديمة، فاستهلوا عهدهم بتشييد مبان عديدة فضلا عن ترميم القديم من مبانى العصور السابقة.

وقد دخلت مصر في صراعات خلال القرن السابع ق.م عندما كرر الآشوريون تهديداتهم بغزو البلاد، وأخيرا تمكنوا من دخولها ودمروا منف وسلبوا ثرواتها. أدت هذه الأحوال إلى تقهقر ملوك كوش تجاه الجنوب وعين الآشوريون حاكماً محليا من بلدة سايس في الدلتا ملكا على البلاد، ومن نسله خرج من أسس الأسرة السادسة والعشرين بعد خروج الغزاة من مصر.

غير أن الاتصال مع اليونانيين قد ازداد آنذاك حيث نشأت في الدلتا بعض المحطات التجارية، ودخل المرتزقة اليونانيون في الجيش المصرى.

وفي عام ٥٢٥ ق.م تمكن الملك الفارسي قمبيز (٥٢٥ -٢٢٥ ق.م) من زعزعة الاستقرار والهدوء الذي ساد مصر أيام الأسرة السادسة والعشرين، إذ قضى على استقلال البلاد فضمت إلى الإمبراطورية الفارسية الشاسعة. ومع ذلك فقد اندلعت بعض الثورات المحلية وحركات التمرد والعصيان ردًّا على قمع المحتل الفارسي حتى عام ق.م عندما تحررت البلاد على أيدى حكام وطنيين أسسوا الأسرات الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين. وشهدت هذه الفترة الفاصلة القصيرة ازدياد حركات التعمير والإنشاء، وإن تعطلت جميع الأنشطة في البلاد بنجاح الفرس وعودتهم إلى احتلال البلاد تارة أخرى لفترة قصيرة امتدت عشرة أعوام ، ثم خرجوا نهائيا إثر تعرضهم للهزيمة على يد الإسكندر الأكبر، ودخوله مصر عام ٢٣٣ق.م. وأنشئت الإسكندرية وَحَكم بعده البطالمة مصر لمدة ثلاثمائة سنة، ثم الرومان أمداً مقارباً.

**◆** BAAM. 591 تمثال لإمحوتب. الارتفاع ٥,٤ سم. المادة: برونز. المصدر: سقارة.



BAAM. 825 ↓ رأس تمثال فرعوني. الأبعاد: ٤٠ ×٤٠ سم. المادة: جرانيت أسود. العصر: الدولة الحديثة. المصدر: شمال معبد الرامسيوم.

#### الملك

هو التجسيد الحي للإله حورس فهو حورس على الأرض، مطلق القوة والإرادة، متفرد في ملبسه وشاراته التي اكتست رمزية تعكس القوة المطلقة والقدرة على إعادة الميلاد. فالملك يرتدي اللحية المعقوفة الخاصة بالآلهة ويحمل على جبهته الكوبرا رمز الحماية ويتدلى من نقبته ذيل الثور رمز القوة والخصوبة ويقبض بيديه على العصا المعقوفة رمز الحكم والمذبة رمز الميلاد ويتوج رأسه بأنواع مختلفة من التيجان وأردية الرأس ذات الدلالات المختلفة. فكملك على مصر العليا يضع التاج الأبيض وبوصفه ملكاً على مصر السفلى يضع التاج الأحمر. وقد كان له حق في ارتدائهما معاً بوصفه ملكاً على مصر كلها وعرف هذا التاج بالتاج المزدوج. وهناك التاج الأزرق الميز، تاج الحرب، والتاج المركب، إضافة إلى رداء الرأس " النمس".

لم يكن هناك فصل بين المؤسسة الدينية والدولة فى مصر القديمة فالملك هو الإله والوسيط بين عالم البشر وعالم الآلهة والمستول عن إرساء "الماعت" فى الأرض الأمر الذى يعنى إرساءه للعدل والحق والنظام ومناصرة قوى الخير فى مواجهة قوى الشر التى تهدد الكون.

استغل الملك بناء مقبرته ومجموعته الجنائزية وسائر المنشآت الملكية في التأثير النفسي على شعبه، وتأكيدا على حكمه المطلق المستمد من علاقته بالإله.

#### المفن

عمل مجتمع الفنانين الذين نحتوا التماثيل ونفذوا النقوش والرسومات الجدارية فى فرق عمل يقودها أساتذتهم هؤلاء الذين حملوا ألقاب المشرف أو الرئيس دون أن يكون هناك مرادفً لكلمة "فنان" فى اللغة المصرية القديمة على الرغم من أنهم نسبوا أعمالهم إلى "بتاح" إله مدينة "منف" ورب الصناع والفنانين.

ويتميز العمل الفني فى مصر القديمة طوال عصورها بأنه عمل مشترك وليس فردياً. فالتمثال المراد تشكيله يبدأ من كونه خطوطاً مرسومة بواسطة رئيس النحاتين على قطعة الحجر المراد إخراج التمثال منها. ثم يقوم صغار النحاتين، وباستعمال الأزاميل النحاسية والمطارق الخشبية أو الحجرية الصلدة، بنحت الحجر حول هذه الخطوط لإخراج شكل التمثال. ثم يأتى دور النحاتين الأكثر خبرة فى نحت تفاصيل التمثال مع ترك ملامح الوجه الدقيقة للنحات الرئيسى أو رئيسهم. ثم ينتهي العمل بصقل التمثال باستعمال الرمال الناعمة والأحجار الصلدة تمهيداً لتلوين التمثال.

وتمدنا المقابر والتماثيل غير المنتهية بمعلومات مهمة عن التقنية المستعملة في إخراج الفن المصرى القديم، سواء كان نحتاً أو نقشاً أو رسماً. بل إنها أحياناً ما تُظهر لنا الأخطاء التي ارتكبها الفنانون وتصويبات رؤسائهم لها باستعمال الحبر الأحمر. فلا عجب بعد ذلك من خروج الفن المصرى القديم بمثل هذه التقنية العالية والروح الإيمانية المنشغلة بالوجود وفلسفات الخلق. ولعل ذلك من أسباب افتتان الناس من شتى الأقطار، وعلى اختلاف ثقافاتهم، بحضارة مصر القديمة.

ويبقى لنا الحديث عن الورشة التى عملت بها فرق الفنانين ولا شك أن جل أعمال الفن المصرى القديم، خاصة فى مجال نحت التماثيل واللوحات وغيرها، قد خرجت من الورشة الملكية الملحقة بالقصر الملكى وكذلك تلك الورش الكبيرة الملحقة بالقصر الملكى وكذلك تلك الورش الكبيرة الملحقة بمعابد الإلهة الرئيسية فى المدن الكبرى. فالطراز الفني كان دائماً ما يأتى من الورشة الملكية ليسود فى مصر كلها، فيحاكيه العامة بالقدر المسموح لهم واحتفظت هذه الورش بنماذج منحوتة ومصورة للعائلة الملكية خاصة الملك والزوجة الملكية، لتكون معيناً للفنانين فى صياغة ما يطلب منهم تنفيذه للملك.





مجموعة من التمائم التي تمثل

ات: الارتفاع من ٢,٤ سم

العصر: عصر متأخر.

BAAM. 656 الإلهة إيزيس جالسة ترضع طفلها

> إلى ٧,١ سم. المادة: الفاينس.

وظهر العديد من المدارس الفنية المختلفة والأساليب الفنية المختلفة أيضاً على مدار تاريخ مصر القديمة، حيث شهد الفن المصرى القديم مراحل تطور مطرد.

وكانت دائماً العاصمة السياسية للدولة هي ذاتها العاصمة الفنية. واختلف فن العاصمة عن الفن المحلى في الأقاليم والمدن الأخرى. إلا أن العجيب أن الفن المصرى القديم احتفظ بسمات خاصة راسخة لا تتغير منذ أن بدأ في عصر ما قبل الأسرات والعصر العتيق فاحتفظ الفن المصرى بمفهومة الخاص عن الكتلة والفراغ وقواعد المنظور وقد يعزى هذا الثبات إلى الرابطة الوثيقة بين الفن والدين في مصر القديمة.

#### الزواج والعائلة

مثلت الأسرة النواة الرئيسة في المجتمع المصرى القديم، وظلت رابطة الزواج أساس تكوين الأسرة. وباستثناء الملك، متعدد الزوجات، فقد كانت ظاهرة تعدد الزوجات نادرة بين باقي طبقات المجتمع المصرى. ولقد حثت التعاليم الشباب على الزواج المبكر "اتخذ زوجة وأنت شاب لعلها تنجب لك ولداً: سعيد هو الرجل من له قوم كثيرون".

ويبدو أن الزواج كان قسمة مشتركة بين الطرفين كل منهما يعد ما يتطلبه تأسيس منزل، الأمر الذي أدى إلى قسمة ممتلكات المنزل في حالة الطلاق، حيث كانت المرأة في المجتمع المصري القديم تملك، وتدير شئونها، تبيع وتشترى، من خلال ما كفله لها القانون والعرف. وتعكس مناظر المقبرة والتماثيل العائلية طبيعة العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته والتماسك الأسرى، حيث كان كل فرد داخل هذا الكيان الصغير يعرف حقوقه ويؤدى ما عليه من واجبات. ولم يكن هناك صراع أو تعارض بين دور المرأة والرجل، فالمرأة هي المسئولة عن إنجاب الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة أما الرجل فهو الذي يعمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو في الجهاز الحكومي ليوفر متطلبات الحياة. ولم تكن حياة الأسرة المصرية القديمة تخلو من الترفيه ومظاهر الاستمتاع بالحياة ويؤكد هذا مناظر الاحتفالات الخاصة التي تجمع الزوج وزوجته وأطفالهما وهم يستمعون إلى الغناء ويتمتعون بمتابعة الراقصات. هذا إضافة إلى ما يعرف بمناظر المآدب التى ازدانت بها مقابر الأشراف خلال عصر الدولة الحديثة. وفى أحد هذه المناظر صورت إحدى سيدات المجتمع وهي تخاطب جارتها بقولها "أعطنى كأساً من الخمر فإن حلقى جاف" وكان الرد "لقد تناولت بالفعل تسعة عشر كأساً من الخمر، لذلك ناولى الكأس لى ". لقد كان إنجاب الأطفال هو المطلب الرئيسي من الزواج خاصة إنجاب الأبناء الذكور الذين سيقع على عاتقهم القيام بمتطلبات دفن الأب والأم وضمان تأدية الطقوس الجنائزية اللازمة لهما. وكان من الشائع أن يخلف الابن أباه في وظيفته ويسير على نهجه أيضاً، ولكن هذا لم يمنع بعض الأبناء الطموحين من الوصول إلى أعلى الدرجات وأرقى المناصب. وإضافة إلى دور التعليم الملحقة بالمعابد كان يسمح لأبناء العائلات الكبيرة وكذلك أبناء النبلاء بالتعلم في دور التعليم الملحقة بالقصر الملكي مع أمراء البيت المالك، بل وأبناء الملك نفسه.

ويؤكد ما عثر عليه من برديات تعليمية على تنوع المواد الدراسية التى يدرسها الطلبة من أدب وديانة وعمارة بل وتاريخ أيضاً.

#### دور العبادة

اعتقد المصرى بوساطة مليكه بين عالم الآلهة وعالم البشر، فكان على الملك خدمة الآلهة وأداء الشعائر لها في المعبد. غير أنه كان ينيب عنه في ذلك، في كل معبد، كبير كهانه. وكانت المعابد الكبيرة تضم فئات من الكهنة على رأسهم فئة خدم الإله، وكان عليهم توفير كافة احتياجات الإله اليومية، فضلاً عن أداء الشعائر في هيكله. وتعينهم في ذلك فئة المطهرين "وعب"، حيث يشترط فيهم عندئذ الطهارة والاستحمام مرتين يوميا في البحيرة المقدسة وتجنب النساء والامتناع عن بعض الطعام، مع حف شعر الرأس وشعر الجسد. كما كان لهم الإشراف على كافة آعمال إدارة المعبد وعلى الكتبة والفلكيين والمختصين بتلقى الوحي الإلهي والنبوءات.

ومن طوائف الكهنة كان مرتلو الصلوات كل يوم بصحبة الموسيقى والمنشدين. واقتصرت الصلاة في المعابد على فئة من الكهان الطاهرين. أما العامة فلم يكن يؤذن لهم باجتياز الفناء الأول من المعبد، ولا يقع ذلك إلا في مواقيت معلومة أو المناسبات الدينية.

على أن معلوماتنا قليلة عن معابد الآلهة المحلية فى الدولة القديمة، وإن أخذ عن بعض المصادر أنها كانت صغيرة متواضعة من الطوب اللبن وسط المدينة. وتؤخذ من نقوش العصر المتأخر أن أبنيتها كانت تعدل كما يعاد بناؤها عبر العصور بحيث لم يبق من مبانيها المبكرة أثر.

أما معابد الدولة الوسطى، فقد حفظت منها مبان صغيرة ضئيلة، ومنها ومن نقوشها يتضح أن شعائر المعبد تشابه كثيراً ما كان يؤدى في الدولة الحديثة أو بعدها.

كانت الشعائر تبدأ عند الفجر بتهيؤ الملك في ملابس مناسبة أو تهيؤ نائبه بالتطهر في مياه البحيرة المقدسة على يد كاهنين يمثلان حورس وتحوت أو حورس وست. ثم يتنقل الكاهن الأكبر عبر أبهاء المعبد ودهاليزه إلى قدس الأقداس حيث تمثال الإله، فيكسر ختم الناووس، ويفتح أبوابه، ويشعل الشعلة ويطلق البخور لتطهير التمثال، فيقدم التحية ثم يخر أمامه راكعاً. ثم يخرج التمثال من ناووسه لتطهيره فيبدل بملابسه ملابس نظيفة نقية ويضمخه بالدهون والزيوت العطرية والكحل ويطلق البخور تارة أخرى ثم يقرب إليه مائدة قربان عليها مختلف ألوان الطعام. ثم يعود فيطلق البخور ويغلق الناووس ويختمه بالختم، حيث يعمد في ختام الشعائر إلى محو آثار أقدامه بمكنسة من سعف النخل ويظل الناووس مغلقاً حتى تستأنف الشعائر صباح غد.

وكانت الشعائر اليومية تبدأ مع إشراقة الشمس بإعداد الخبز وذبح الأضاحى وإعداد الخضروات والفاكهة الطازجة. وبعد تطهر الكهنة في البحيرة وإطلاق البخور في كافة أرجاء

**▲** BAAM. 593

تمثال للإله بتاح، وهو الإله فرب قدس الأقداس السمي لمدينة منف، خالق الكون قرب قدس الأقداس وإله الصناعات، وزوج الإلهة على مائدة القرابين. سخمت، شبهه اليونانيون بالإله ولم يكن قربان المهايستوس.

الأبعاد: الارتفاع ١٦,٥ سم المادة: فاينس.

العصر: المتأخر

المعبد يدخل حاملو القرابين من الكهان عبر الأبهاء الرئيسية يليهم المرتلون حتى مكان تقديمها قرب قدس الأقداس، حيث يتولاه كبير الكهنة بين يدي تمثال الإله الكائن في ناووسه أو تكدس على مائدة القرابين.

ولم يكن قربان الأطعمة إلا رمزا، إيماناً بأن روح الإله الكامنة في تمثاله تستفيد منها مع أرواح الآلهة وأرواح السلف من الملوك الأقدمين فضلاً عن روح الملك الحاكم. ثم يكون الختام بإخراج تلك القرابين من قدس الأقداس، حيث توزع بين الكهنة: أجوراً وجرايات ورواتب، كل وفق مكانته ودرجته.

أما الخدمة فى المعبد فى الظهيرة والمساء فقاصرة على نظافة المعبد وتطهيره بالبخور دون سواه وكان لكل معبد برنامج كامل للخدمة فى الاحتفالات الشهرية، وفى الأعياد الهامة إذ يخرج تمثال الإله من المعبد فى ناووس على أكتاف الكهنة فيطوفون به فى مواقع داخل المعبد، حيث يتوجه العامة من الشعب إلى الاله بما يرون من أسئلة وطلبات تسلم إلى الكهنة أو توسلات فيجيبهم الإله بحركة الناووس إما متقدماً أو متأخراً طبقاً للإجابة.

ولم تكن المعابد دوراً للعبادة فقط، بل كانت مراكز للعلوم والثقافة حوت المكتبات التى خطت وثائقها بواسطة الكهنة وكتبة المعبد وتحوى ثقافة وعلوم مصر فى شتى المجالات. ومن أعظم ما كشفت عنه مكتبة معبد إدفو، أن هذه المكتبات كانت هى المعين الذى استقى منه اليونانيون علومهم، وأقاموا على غرارها مكتباتهم.

# الموت والحياة الأخرى

آمن المصري بالبعث فى العالم الآخر؛ فما زاد الموت في نظره عن انتقال إلى حياة أخرى أبدية خالدة أفضل من عالمه الأول. وقد دفعه ذلك إلى اهتمام أشد بمقبرته التى عُدت منزله الأبدى أكثر من اهتمامه بمنزله الدينوى. وقد انبعث ذلك الايمان عن قوى الطبيعة المحيطة به. فالشمس تشرق بالضياء والدفء كل صباح ثم تغرب فيحل الظلام كل مساء لتعود إلى الشروق من غده تارة أخرى، بما أقر في نفسه الإيمان بالبعث بعد الموت. فحين تشرق الشمس يخرج سعياً وراء الرزق في النهار فهي إذن الحياة الدنيا، وتغيب الشمس فيستكين للراحة والنوم أو البعث.

كذلك النيل يفيض كل عام فيروي الأرض بالماء ويجددها بالطمي ثم ينحسر حتى موعد الفيض الجديد. ولذلك رسخ في نفس المصرى أمن واطمئنان، فكل شيء من حوله إلى تجدد. وما الموت إلا نوم يعقبه بعد اليقظة بعث. وجاءت أساطيره رمزا وشرحا لما شهد من حوله وآمن به؛ فقد ُقتل أوزير ثم بُعث في العالم الآخر حاكماً لمملكة الموتى. ومن مخلفات المصري وآثاره من عصور ما قبل الأسرات وقبل اهتدائه إلى الكتابة ما يجلو به إيمانه ببعث وحياة أخرى، حيث كان يدفن - ذكراً أو أنثى- بالصحراء في حفرات ضعلة ملفوفا في حصير أو جلد حيوان ويسجى في وضع القرفصاء متجهاً بناظريه إلى مشرق الشمس.

وقد استقر في وعي المصريين منذ ذلك التاريخ البعيد، مما شهدوا بفضل جفاف الصحراء ورمالها أن الموت لا يجاوز النوم في كثير. ثم تطورت عادات الدفن فأصبح في قاع بئر، حيث يرقد المتوفى في تابوت من خشب، وذلك من بعد تبطين الحفرة أو البئر بألواح خشبية أو بالحصير. ثم تطوروا من لف الجثمان بالحصير أو الجلد أو بهما إلى لفه بلفائف من كتان، وربما حُفظت قسمات الوجه بطبقة من جص تُحدد بخطوط لإضفاء مظهر قريب من الشكل الطبيعي. ومع ذلك فلم تؤد تلك المحاولات الأولى في سبيل التحنيط إلى الإبقاء على مومياء محفوظة، على أن هناك أدلة على التحنيط منذ الأسرة الثالثة. فقد عثر على جزء من ذراع محفوظة داخل هرم "زوسر" المدرج. وكذلك منذ الأسرة الرابعة بالعثور في الجيزة على



أحشاء "حتب حرس" أم الملك "خوفو" في ملح النطرون ملفوفة بالكتان. وكانت الملكة منذ أكثر من 270 سنة، فيما يخيل إلى قد دفنت أصلاً في الهرم الجانبي الشمالي شرق هرم "خوفو" لا هرم زوجها "سنفرو" بدهشور، كما افترض رايزنر. كذلك عثرنا غرب الهرم على دفنة لأميرة من الأسرة الرابعة غطي وجهها بقناع جميل من جص.

آمن المصرى بسبعة عناصر للإنسان هى جسم مادى "خت"، وقلب مدرك "إيب"، وقرين "كا"، واسم معنوى "رن" وظل ملازم "شوت"، وروح "با"، ونورانية وشفافية " أخ". وكانت أهم تلك العناصر ثلاثة هي "الكا"، و"البا"، "والأخ".

أما "الكا" فكانت بمنزلة قرين للإنسان والروح الحامية له، وتنشأ مع الإنسان منذ ولادته وإن أقامت في عالم غير منظور. فإذا مات المرء انضم إلى كائه التي تشابهه في جنسه وتتطلب نفس حاجاته بعد الموت من طعام وشراب. وقد كانت المقبرة كذلك حماية "للكا" ومأوى لها ومكانا لتقيها القرابين.

أما "البا" ويرمز لها بطائر برأس بشرية فكانت روحا لطيفة سهلة الحركة كثيرة التنقل بين المقبرة والعالم السماوى أو عالم الآلهة والعالم السفلي وكان عليها أن تسلك طريقها إلى قاعة محاكمة الموتى برئاسة "أوزير" إمام الموتى، حيث تجيب على أسئلة اثنين وأربعين من القضاة، وذلك فيما ورد من كتاب الموتى يفى الفصل المعروف باسم فصل الدخول إلى قاعة الحق والعدل.

وقد تطورت عمارة المقبرة لحماية الجثمان على مر الزمن، فكان التفضيل دائماً للدفن فى أسفل المقبرة، فى مكان مغلق. أما المقصورة، أو مكان الشعائر وتقديم القرابين، فكانت عادة أعلى حجرة الدفن أو إلى جوارها فى حالات قليلة. وكانت بالمقصورة كوة أو باب وهمي مثبت فى الجدار أمامه مائدة قربان على الأرض.

أما مقابر الأثرياء فكان الباب الوهمى بها عادة فى الجدار الغربى من مقصورة القربان حيث حوّت نقوشا ومناظر بمشاهد من الحياة اليومية لصاحب المقبرة وأسرته.

#### التحنيط

لجأ المصرى إلى التحنيط لحفظ الجثمان سليماً أبداً، وذلك حتى تهتدي الروح إلى الجثمان وتدب فيه الحياة من جديد، فقد كان التحنيط إذاً شعيرة جنائزية أكثر منها معالجة طبية، على أن دفنات الأسرات الثلاث الأولى لم تكن مومياوات محنطة، إذ اقتصرت معالجتها على مادة الراتنج لتجفيف الجثمان ولفائف الكتان.

ولا نعرف تحديداً متى بدأ التحنيط ، ولكن الأدلة أثبتت أنه اكتمل فى الأسرة الثالثة وبلغ أوجه فى الرابعة وخاصة للملكة حتب حرس. ويبدو أن المصرى القديم اهتدى إلى استخراج الأحشاء من الجثة، وهى الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والرئتين والكبد، حيث تحفظ فى صندوق بمكان مخصص لها من المقبرة.

وقد استبدل بصندوق الأحشاء منذ أواخر الأسرة السادسة أربعة أوان من حجر ذات غطاء مستدير مصقول. ومن غريب ما كان في هرم الملكة "إيبوت الأولى" بسقارة من أوان خمس للأحشاء. ثم تطورت أغطية الأواني فشكلت أواخر الأسرة الثامنة عشر كهيئة صاحب الجثة ثم شكلت فيما بعد كهيئة رؤوس أبناء "حورس الأربعة" وأطلق عليها عن الإغريق "الأواني الكانوبية" نسبة إلى معبود مدينة كانوب (أبو قير الحالية) حيث عبد "أوزير" في العصر الإغريقي في هيئة إناء له رأس بشرية.

وكان المصريون قد جعلوا من أبناء حورس نجوماً، وذكرتهم نصوص الأهرام كمصابيح تعين الموتى في طريقهم إلى السماء. كما اتخذوا منها رموزا على أركان الدنيا الأربعة، وكتبت أسماؤها على أركان التابوت الأربعة نسبة إلى أركان الكون أما أسماؤها وصورها فهى:



# BAAM. 829

تابوت آدمى الشكل، للمدعو "أبا" بن "عنخ حور"، والذى كان حاكمًا للإقليم ورئيسًا لخزانة الوجه القبلي.

ويحمل التابوت عناصـر زُخْرَفية ملونة ونقوشاً كـتابية، ومنها مقتطفـات من كتاب "الخروج من القبر نهارا" المعروف باسم "كتاب الموتى".

الأبعاد: ٢,٨ متر × ٤١ سم × ٥١ سم.

بر. المادة: خشب.

العصر: الصاوى. الأسرة ٢٦.

المصدر: العساسيف - طيبة الغربية.

BAAM. 491 ◄ تمثال لتحوت على شكل قرد. الأبعاد: ارتفاع ٨٥ سم العرض ٣٦ سم المادة: حجر جيري.

- حعبى رمز الشمال كهيئة قرد ، وكان يحرس إناء الأمعاء الدقيقة.
  - إمستى رمز الجنوب برأس آدمية ويحرس إناء الأمعاء الغليظة.
- دواموت إف رمز الشرق بصورة رأس ابن أوى، وكان يحرس إناء الرئتين.
  - قبح سنو إف رمز الغرب برأس صقر ويحرس إناء الكبد.

وقد اجتاز التحنيط تطورات عدة من حيث الأسلوب الفني والمواد المستخدمة منذ الدولة القديمة، حتى بلغت التطورات ذروتها في الأسرة الحادية والعشرين. وكان التحنيط يستغرق سبعين يوماً ما بين الوفاة والدفن، حيث ينقل الجثمان للتطهر فور الموت إلى خيمة تُنشأ على الضفة الغربية للنيل ومنها إلى دار التحنيط.

وأما الملوك فتقام شعائر تطهيرهم في خيمة تقام أمام معبد الوادي. وقد كشفنا بالجيزة عن أساسات خيمة للتطهير أمام معبد الملك خفرع. أما عملية تحنيط الملك فتتم داخل الد "وعبت"! إذ ختمت مقبرة حتب حرس بالجيزة بختم الد "وعبت". وهناك نص على مدخل مقبرة الملكة مرسى عنخ زوجة خفرع شرق هرم خوفو، بأنها دُفنت بعد مائتين واثنين وسبعين يوما من وفاتها، قضيت فيما يظن في الحج بها إلي المدائن القديمة المقدسة منذ عصور ما قبل الأسرات. وقد عثرنا في حفائرنا أمام معبد الوادى للملك "خفرع" عن أدلة لوجود خيمة التطهير ومكان مرتفع من الطوب اللبن كانت تقف عليه الأسرة المالكة لمشاهدة تطهير الملك.

أما التحنيط نفسه فقد كان في رعاية الإله أنوبيس حامي الجبانة والمحنط الذي حنط أوزير. وتتم أولى خطواته باستخراج الأحشاء ووضعها في محلول النطرون ثم لفها باللفائف الكتانية ثم توضع في الأواني الكانوبية. أما القلب وهو مركز الضمير فيترك في مكانه حيث يُفرغ المخ لسرعة تلفه عن طريق الأنف، ويحتمل أن هذه المرحلة كانت تستغرق أربعة أيام. ثم يُغمس الجثمان بعد نزع الأحشاء، في محلول النطرون أربعين يوماً. وفي العصر الحديث نجد المسلمين والمسيحيين يقيمون ذكرى المتوفى بعد أربعين يوماً من وفاته عن عادة مصرية قديمة.

وكان على المحنط إضفاء الشكل الأصلي على المتوفى في حياته. ويُسد التجويف الداخلي في البداية بالراتنج ثم تُغسل البطن جيداً بنبيذ البلح ثم تُعشى بالراتنج والكتان ونشارة الخشب والنطرون المخلوط بالردة الناعمة وأغصان القرفة وأوراقها ولحائها والجميز والكاسيا وقشر البصل، فضلاً عن الطين وما هو متاح من مواد أخرى. ثم يُعطر الجسد بالطيب والدهون العطرية. وربما حُشي تحت الجلد في حرص شديد بلفائف رقيقة من الكتان، ثم توضع عيون صناعية من الحجر أو الزجاج أو الخشب مكان العين الأصلية. وتكون المرحلة الأخيرة بلف الجثمان بأكمله مع بعض التمائم بشرائط الكتان في صحبة الصلوات، وتغطى المومياء بالعطور والزيوت العطرية في حوالى خمسة عشر يوماً. أما أصابع اليدين والقدمين فيلف كل منها بمفرده كما يلف الذراعان منفردين مستقرين على الصدر أو البطن أو على جانبي الجثمان. كما كانت الرجلان تُلفّان كل على حدة أولا ثم يُلف الاثنان فيما بعد معاً. وفي ختام ذلك كله تُغلف الرأس والجثمان بالكتان مع لصق طبقات اللفائف بالراتنج الساخن. ومن الملوك من جُعلت لأصابعه ألبسة من ذهب قبل أربطة الكتان ، ويغطى الوجه بقناع من ذهب. ومن أجمل مناظر التحنيط ما يُرى في مقبرة "آمون أم أوبت" الكاهن الأول لآمون في طيبه من عهد الملك رمسيس الأول.

#### الأدب

فى عام ١٨٢٢م بدأ العالم أولى خطواته فى التعرف على أقدم الحضارات الإنسانية على الأرض وهى الحضارة المصرية القديمة وذلك بعد أن تمكن "جان فرانسوا شامبليون" من فك رموز حجر رشيد وأصبح فى الإمكان استنطاق الحجر والبردي. ولم تعد تلك والرسومات المنقوشة أو المرسومة على جدران المعابد والمقابر مجرد نقوش صامته لا يعرف لها معنى أو



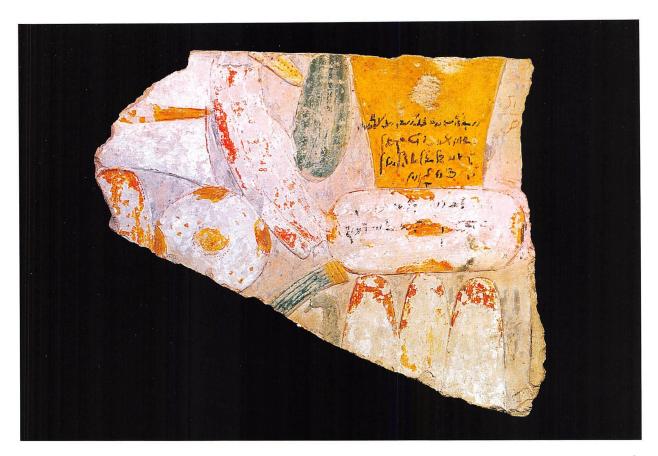

**BAAM.** 479

بالألوان قرابين عبارة عن أنواع فواكه وخضراوات وخبز، ومدون عليها نص ديموطيقيي. الأبعاد: الارتفاع ٣٢ سم

> العرض ٢٧ سم . المادة: حجر جيري. العصر: الدولة الحديثة .

المصدر: الدير البحري.

مغزى، بل على العكس أصبحت تحكى وتقص تاريخ أولئك الذين سكنوا الوادى وعمروه وشيدوا قطعة من جدار، مرسوم عليها حضارة عريقة منذ أكثر من خمسة آلاف عام.

وبدأ العالم كله يتعرف على تاريخ وعمارة مصر القديمة إضافة إلى الأدب المصري القديم، الذي شكل الوجدان المصرى ولخص مبادئه وأحكامه ونظرته إلى الوجود من حوله.

ولقد كان لاختراع أوراق البردي الأثر العظيم في توفير أداة سهلة وقيمة للكتابة عليها حفظت لنا شتى مجالات الأدب، من أدب النصيحة وأدب القصة والأسطورة إضافة إلى الأدب الجنائزي الأكثر شيوعاً والأوفر مادة. وبدا واضحاً أن إرساء "الماعت" وما تمثله من قيمة الخير والنظام والعدل كان الفكر المسيطر على المصري القديم الذي أيقن أن الكون من حوله ما هو إلا صراع بين قوتي الخير والشر. ولكي يستمر الكون والحياة على الأرض بالصورة التي يرضاها الإله لا بد من مناصرة قوى الخير ضد قوى الشر وتكون النتيجة الحتمية لذلك الوصول إلى عالم الآخرة الأبدى والنعيم بجوار الإله.

ونتيجة لهذا الفكر والفلسفة المنطقية، تحلى المصرى في كل أفعاله، وفلسفها، بمعاني الخير والشر. فعندما ينصح حكيم الدولة القديمة "بتاح حتب" ابنه بطاعة رؤسائه والزواج المبكر وإنجاب الأطفال والتأدب عند الجلوس إلى المائدة واحترام البيت الذي يزوره، فهو يفعل ذلك من منطلق سيطرة "الماعت" بداخله.

ولقد تطور الأدب المصري القديم واختلفت أدواته بتطور أنماط الحياة وتشابكها وزيادة الخبرات الذاتية بعد الانفتاح على العالم الخارجي خاصة أثناء الدولة الحديثة أو عصر الإمبراطورية.

وكان الأدب الديني والأدب الجنائزي هو الأكثر نموا وتطويعاً ليناسب المتغيرات في المجتمع المصري القديم، فتحول من مجرد تعاويذ أقرب إلى السحر مسجلة على جدران حجرات دفن الملوك بأهراماتهم خلال عصر الدولة القديمة، إلى كتب جنائزية مرتبة تعطى تصوراً لمجريات الأمور بالعالم الآخر، كل كتاب حسب منهجه الخاص. وصارت مقابر ملوك الدولة الحديثة أشبه بخزانة للكتب المصورة على جدرانها. فعلى أسقفها كتاب الليل والنهار وعلى جدرانها كتاب "البوابات" وكتاب "الكهوف" وكتاب "ما هو موجود بالعام الآخر" هذا عن الملك أما المتوفى فلقد ضمن لنفسه هو الآخر التزود بنسخة خاصة به "وحده" من كتاب الموتى يختار فصوله بنفسه أو يوصي بها. وهذا هو الجديد الذي لم يكن معروفاً من قبل، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن كل كتاب من كتب الموتى له ذاتيته وطبيعته الخاصة ولا يوجد كتابان متشابهان تماماً. وقد عثر على كتب الموتى بجوار المومياء، وفي أحيان كثيرة بين طيات لفائف التحنيط.

ولا يمكن بحال من الأحوال وضع قواعد وأسس التزم بها الحكيم أو الأديب المصري القديم الذي صاغ فكره من خلال النصيحة أو القصة التي يرويها ويقطع أحداثها بعبارة تلخص حكمته أو نصيحته وهو ما يمكن تمييزه في معظم ما وصلنا من الأدب القصصي من مصر القديمة مثل "خوفو والسحرة" و"اليائس من الحياة" و"الفلاح الفصيح" و"الملاح الغريق" و "سنوحى" و"الأخوين" و"قدر الأمير" وغيرها الكثير.

## دار الحياة "برعنخ"

كانت لدور الحياة أهمية علمية كبيرة في مصر القديمة، فقد اعتبر بعض الباحثون أنها تماثل تلك المعاهد و الأكاديميات أو الجامعات و المكتبات في عصرنا الحالي. وهناك من رأى أنها دور للنسخ أو التصنيف وكان على رأس هؤلاء عالم المصريات "ألن جاردنر".

وقد أكدت لنا المصادر المصرية القديمة على وجود "دار الحياة" في داخل معابد المدن الكبيرة مثل تلك الدار التي كانت موجودة في معبد الإله "مين" بـ "قفط ".

وقد علمنا من مصادر الدولة القديمة فضلاً عن وجود تلميحات في مصادر العصور المتأخرة أن "دار الحياة" كانت منتشرة في أماكن متعددة من البلاد مثل التي وجدت في منطقة عين شمس أو منف. وهذا ما يؤكد عدم هيمنة الإله "مين" و"قفط" وحدهما على دور الحياة طوال عصور مصر القديمة كما يقول البعض. فعند النظر إلى نقوش معبد الملك "ساحورع" من الأسرة الخامسة وجدت عبارة بمعنى "مقدم بر عنخ" وهذه العبارة مرتبطة بالإله "خنوم". وهذا ما يؤكد وجودها في مراكز عبادته.

ويتضح لنا أن "دار الحياة" كانت تخدم نواحي متعددة من مجالات الحياة في مصر القديمة مثل تلك المتعلقة بالطقوس والمعتقدات الدينية فضلاً عن الطب والمعارف العامة.

وكانت الحياة الدينية وما تحمله من طقوس ومعتقدات من أهم المجالات التي كانت تخدمها دور الحياة. ففي داخل تلك الدار كانت تكتب البرديات التي تحكي عن احتفالات الآلهة وأعيادها.

وقد كان من أهم الأعمال التي يؤديها القائمون على "دور الحياة" تأليف الأناشيد الخاصة بالملوك ونسخها وتوزيعها على مختلف المعابد في أرجاء البلاد. وكان على المشتغلين في "دار الحياة" الإلمام بالسحر ومعرفته معرفة جيدة من كل جوانبه، حيث كان يلجأ إليهم كبار القوم عند وجود مشكلة تواجههم، فما كان عليهم إلا أن يستعينوا بأحد العاملين من "دار الحياة" لحل تلك المشكلة.

وارتبطت "دار الحياة" بالطب حيث تدل المصادر القديمة على شهرة دور الحياة الموجودة في مدينة "سايس" بالطب منذ العصور القديمة حتى العصور المتأخرة، إذ كانت تضم العديد من البرديات والكتب الخاصة بكيفية علاج جميع الأمراض التي كانت منتشرة في مصر القديمة.

وكان من أهم ما يشتغل به العاملون فى "دور الحياة" ، دراسة الكتابات والنقوش على الآثار القديمة. وقد كان منهم من يتولى منصب رئاسة التشييدات أو المباني في معبد "آمون" غرب طيبة. وكان من بين تلك الألقاب التي حملها بعض العاملين فى "دور الحياة" أيضاً لقب "فنانو دار الحياة الكبار" وهم الذين نسبت إليهم إقامة الزخارف فى معبد "إدفو".

BAAM. 587 لوحة علي شكل معبد، عليها أوزيريس، إيزيس، ونفتيس. الأبعاد: ٧٣×٢٥ سم. المادة: حجر جيري. العصر: عصر متأخر. المصدر: صان الحجر.

كان وجود المعارف المتعددة في دار الحياة من معلومات عن الدين أو الطب أو السحر سبباً مباشراً في إسهام هذه الدور والعاملين بها في مجال التعليم ، سواء كان هذا الدور خاصاً بهؤلاء العاملين وتأثيرهم على الحياة في تلك الفترة ، أو مكانة هذه الدور وإسهامها في تقدم الحياة الأدبية عامة.

فقد كانت "دور الحياة" ذات دور فعال في النشاط الأدبي والمعرفي في هذه الفترة. و كان الأمراء الصغار يدخلون هذه الدور لتعلم الأدب والفنون التي كانت الأساس في تعليمهم ، فضلاً عن بعض المعلومات الدينية واللازمة لهم حتى يكونوا على درجة من الثقافة فهو ما كان تعطيه لهم هذه الدور، إذ كان من بين ألقاب العاملين بها لقب "معلم أبناء الملك". ولهذا كانت "دار الحياة" أشبه بمدرسة راقية يتم فيها تعليم الأدب والفنون والمعارف العامة بجوار السحر والطب والدين.

ومن أهم المواد التي كانت تدرس بـ "دار الحياة" العلوم. وارتبطت الكتابة الهيروغليفية بدار الحياة خلال العصور البطلمية والرومانية ، وكان ذلك لدخول عنصر أجنبي للبلاد. وقد أثر هذا العنصر على لغة البلاد الأصلية فما كان من دور الحياة والقائمين عليها إلا أنهم قاموا بحماية الكتابة الهيروغليفية من الاندثار ، حيث كانوا يقومون بتدريس هذه الكتابة داخل الدور، وربما أطلقت على الكتابة الهيروغليفية "كتابة دار الحياة" ومن هذه التسمية نرى مدى ارتباط الكتابة الهيروغليفية بدار الحياة من الاندثار.

ونعرف مدى أهمية المكتبات من حيث تنمية المهارات العقلية للدارسين. وتوضح المصادر وجود قاعات للمكتبات داخل "دور الحياة" وكانت بعض الكتب تُنسخ داخل الدور.

وهكذا نجد أن "دار الحياة" كانت مكاناً لتلقى التعليم الراقي، وقد أثرت على الحياة الثقافية. وهو ما دعى "ألن جاردنر" إلى العدول عن رأيه في أنها كانت دوراً للنسخ، إلى أنها مكان يقضى فيه ذلك الذي سوف ينال منصباً كتابيًا للدراسة فترة قبل أن يتسلم عمله هذا، سواء أكانت هذه الوظيفة كتابية أو كهنوتية.

اتخذ العاملون بـ "دار الحياة" الألقاب الخاصة بالكتابة، حيث كانت صفتهم المدنية غالبة على صفتهم الدينية رغم وجود بعض هذه الدور داخل المعابد. غير أن هذا لم يمنع من أن يحمل الرجال العاملون بها الألقاب الكهنوتية الدينية، بجوار ألقابهم الكتابية.

جاءت العناصر المعمارية الأساسية المكونة لـ "دار الحياة" إلينا من أطلال العمارنة، وهى توضح لنا أن "دار الحياة" تتكون من قسمين رئيسيين. الأول: في ناحية الغرب ويتكون من قاعة رئيسية في الجنوب يؤدي إليها بهو ، أما الناحية الشرقية فبها حجرتان، فضلاً عن وجود حجرة أخرى في الناحية الشمالية. هذا وكانت تحيط بالمبنى ممرات خارجية. أما القسم الثاني فهو أصغر في الحجم، ويتكون من فناء يرتفع سقفه فوق داعمة.

أما عن العناصر الثانوية التي كانت توجد ضمن نطاق "دار الحياة" فكان أهمها دار سكن للعاملين بها. ومما يؤكد لنا هذا ما وجد في العمارنة من مبان كثيرة متعددة الأقسام.

وهكذا كانت لـ "دار الحياة" أهمية كبيرة في جميع نواحي الحياة، سواء أكانت سياسية أو دينية كما طغت أفكارها العلمية على دارسيها في جميع المجالات مما أدى إلى احتلالهم مكانة عظيمة في المجتمع إلى جانب مكانتهم الدينية.

إن إسهام الحضارة المصرية القديمة فى نشر العلم والحضارة، وذلك المد الثقافى، قد تأكد من خلال ما رواه علماء وفلاسفة اليونان الذين جاءوا إلى مصر خلال الألف الأخيرة من تاريخها، لتلقى العلم والفلسفة والنهل من علوم مصر وثقافتها. وقد لعبت مدينة إيونو (عين شمس) الدور الكبير فى نقل الثقافة والعلوم المصرية إلى بلاد اليونان القديم. ولذلك فليس من الغريب ظهور تلك المؤلفات والأبحاث التى تتحدث عن الجذور المصرية القديمة للحضارة اليونانية.







مدينة الإسكندرية

مصطفى العبادي

الموقع القديم

حين جاء الإسكندر إلى مصر في خريف ٣٣٢ ق.م، وأراد أن يؤسس بها مدينة جديدة يطلق عليها اسمه، كون لجنة— كما جاء في السيرة الشعبية المنسوبة إلى كاليستنيس - من الخبراء العارفين بظروف البيئة الطبيعية على الساحل الشمالي لمصر، وبأصول المدن وهندستها، وتورد السيرة الشعبية أسماء بعض من استشارهم الإسكندر مثل كليومينس من نقراطيس وهو مهندس ورجل أعمال له شهرته، ودينقراط من رودس أشهر مهندس مدنى في عصره، إلى جانب كراتيروس الأولنثي وهيرون الليبي وهيبومنيوس من خبراء العمارة والإنشاء ونظم تغذية المياه وصرفها. ويورد هيكايتوس الأمبريري عبارة رددها بعده بقليل الجغرافي العظيم إراتوشنيس، أن ساحل مصر على البحر المتوسط يكاد يكون بلا ميناء صالح، وحتى الميناء الذي كان لمصر عند فاروس لا يتصل بمصر مباشرة.

لقد كانت المواني القديمة عند كانوب وبيلوزيوم غير مناسبة إذا ماقورنت بالمواني الكبري في حوض البحر المتوسط. فمواني الدلتا ضحلة نسبيًّا، تغمرها ترسيبات طمي النيل فضلا عن تعرضها لسنوات العواصف الشمالية والشمالية الغربية في الشتاء. لكل هذه الاعتبارات كان التفكير في الاتجاه غرب الدلتا حيث تقع جزيرة فاروس في البحر أمام الساحل مباشرة وأمام قرية راقودة الواقعة على شريط من الساحل يمتد بين البحر المتوسط شمالاً وبحيرة مريوط جنوبا. فتقرر بناء سد يكون جسرا بين الجزيرة والساحل، عرف نسبة إلى طوله بجسر الهيتباستاديون، أي جسر السبعة فراسخ (حوالي ١٦٠٠ متر)، فنشأ على جانبه الشرقي ميناء ممتاز هو ما أطلق عليه اسم «الميناء الكبير»- (Portus Magnus) الذي تمتع بكل عناصر الحماية من الظروف الطبيعية السائدة. كما نشأ على الجانب الغربي للجسر ميناء آخر عرف باسم ميناء يونستوس ومعناه العوِّد الحميد (Eunostos). ولتسهيل الانتقال والاتصال بين الميناءين، وجدت فتحتان في أول الجسر ونهايته، تمر خلالهما القوارب بسهولة. وأخيرا تحقق الاتصال الملاحي بين الميناء الجديد على البحر بداخل البلاد عن طريق النيل، شرق قناة تصل بين الميناء الغربي وبحيرة مريوط، بميناء «هاويس» عند نقطة اتصال القناة بالميناء الغربي عرف اصطلاحًا بالصندوق كيبوتس (Kibotos)، وذلك للتغلب على مشكلة اختلاف منسوب الماء بين البحر والبحيرة، ونظرًا لأن بحيرة مريوط كانت متصلة بالنيل عن طريق فنوات منه كانت تغذيها بالماء العذب، فقد أقيم للإسكندرية ميناء ثالث على البحيرة. فإذا ما أخذنا في الاعتبار أن وادى النيل كان يرتبط بسواحل البحر الأحمر بأكثر من طريق عبر الصحراء الشرقية، فقد أمكن أن تصبح الإسكندرية حلقة الوصل الأولى بين التجارة الآتية من البحر الأحمر وبين تجارة البحر المتوسط.

وقع عبء تخطيط الإسكندرية وإنجاز المشروع على المهندس دنيوقراط الرودسي، وقد واصل الإسكندر رحلته إلى زيارة معبد وحى آمون فى سيوة قرب نهاية عام ٣٣٢ ق.م وعاد فى ربيع ٣٣١ ق.م إلى موقع مشروع مدينته الجديدة، وشاهد التخطيط وأقره، ثم مضى ليستأنف ألحرب ضد الملك الفارسي، ولم يُقدّر للإسكندر أن يعود إلى مدينته إلا بعد موته عام ٣٢٣ ق.م ليستقر جثمانه فى مقبرته الشهيرة بعد ذلك.

الإسكندر الأكبر

#### العاصمة

أشرف على تأسيس المدينة كليومنيس النقراطى الذى شغل فى الوقت نفسه منصب وزير مالية مصر طيلة حياة الإسكندر. وبعد موت الإسكندر، تولى حكم مصر أحد كبار قادته ورفيق عمره، وهو بطليموس بن لاجوس، الذي أعلن اتخاذ الإسكندرية عاصمة لمصر بدلاً من منف. وعمل منذ البداية على تأسيس أسرة ملكية جديدة لمصر من أبنائه وسلالته، قُدر لها أن تستمر نحوا من ثلاثة قرون حتى عام ٣٠ ق.م واستمرت حركة العمران على قدم وساق. ويمكننا أن نحدد أهم معالم المدينة فى تلك الفترة المبكرة من تاريخها على النحو التالى:

تخطيط شوارع المدينة فى خطوط متعامدة كرقعة الشطرنج، وفيها محوران أساسيان، محور طولى يتوسطها من أقصى الشرق عندما عرف باسم باب الشمس (عند باب شرق حاليًا) إلى أقصى الغرب عند باب القمر (قرب منطقة الجمرك حاليا).

كان فنار الإسكندرية الشهير يقوم على طرف جزيرة فاروس عند مدخل الميناء الكبير، واحدًا من المعالم الهامة التى أضافها بطليموس الأول إلى جانب القصر الملكى والحى المحيط به الذي اشتمل على عدد من المرافق الهامة، مثل مقبرة الإسكندر الأكبر، والمسرح الكبير والمنشئات الإدارية، والمكتبة الكبرى ودار العلم المعروفة باسم الموسيون، إلى جانب جمنازيوم المدينة (وهو المعهد التربوى الرسمى للمواطنين)، وحى الجمرك ومنشآته إلى الغرب قليلاً من الميناء الكبير. كما قام معبد السرابيون في الحى المصرى الذي كانت تقوم فيه قرية راقودة، وحى اليهود (حى الدلتا) عند الشاطبى. كما وجد معبد لإيزيس على جزيرة فاروس ومعبد للإله بوسيدون على الساحل في منتصف الميناء الكبير. ومن أكبر المعابد التى أنشئت في فترة لاحقة معبد القيصريون الذي بدأته كليوباترا تكريما لماركوس أنطونيوس ثم أكمله أوكتافيان أغسطس، وحوّله إلى قدسية الإمبراطور الروماني.

#### الدين

كان سكان الإسكندرية القديمة خليطًا من شعوب وبلدان مختلفة، فهي تضم مجتمعًا متعدد الجنسيات حسب المصطلح الحديث (Cosmopolitan). وقد قامت الدولة البطلمية بتنظيم هذا الخليط السكاني إداريًا واجتماعيًا، كانت هذه العناصر السكانية باستثناء اليهود تدين بعقيدة تعدد الآلهة مع اختلاف أسمائها أو شخصياتها من مصرية أو يونانية أو سورية أو نحوها. كانت الأسرة الحاكمة الجديدة، الأجنبية المنشأ، ذات الأصل المقدوني والثقافة اليونانية في موقف غاية الحساسية عند اختيار الإله الرسمي الخاص لها ولدولتها. فقد كان يلزم أن يكون هذا الإله مقبولاً من العنصرين الكبيرين من السكان من مصريين ويونانيين. ولتحقيق هذا الهدف اختار البطالمة عبادة محلية مركزها مدينة منف، وهي عبادة «عجل أبيس» المقدس ذي الصلة بعبادة الإله أوزوريس. فقد كان العجل المقدس في حياته ممثلاً لقوى الحياة الطبيعية والمادية، وبعد موته يتحد بأوزوريس، ويعبد باسم أوزيريس— آبيس أو أوزورابيس.

وقع الاختيار على هذا المعبود المصرى أوزورابيس، ولكن نظرا لأن اللغة الرسمية فى الدولة قد أصبحت هى اللغة اليونانية، فقد أصبح اسمه باليونانية سيرابيس، وكذلك حدث بالنسبة لصورته، فقد حرص البطالمة على أن يتخذ الإله الصورة الإنسانية التى كانت أكثر ألفة لليونانيين فى تصور آلهتهم.

وانتقل مركز عبادة سيرابيس من منف إلى الإسكندرية حيث أقيم له معبد ضخم "اكسرابيون". وحسب التقاليد الدينية السائدة، تكون له ثالوث مقدس مع الإلهة إيزيس باعتبارها قرينته، والإله حورس أو خربقراض ابنهما. لم تضم عبادة سيرابيس في مصر

وحدها، ولكن شاعت تدريجيًّا، وانتشرت مع عبادة إيزيس فى شتى أرجاء البحر المتوسط، وما وراءه فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية فى العصر الروماني.

هناك عبادة أخرى ذات طابع رسمى أقامها بطليموس الأول فى الإسكندرية، وهى عبادة روح الإسكندر الأكبر، التى مهدت الطريق لتقديس الملوك البطالمة من بعده ودفنوا على مقربة من مقبرته، وفى العصر الرومانى تحولت القدسية الرسمية إلى الأباطرة الرومان.

### التحول من البطالمة إلى العصر الروماني

كانت روما، تلك الدولة الفتية التى تسعى بخطى متلاحقة نحو فرض سلطانها على جميع أقطار البحر المتوسط، تزيد من وجودها فى مصر منذ بداية القرن الثانى ق.م. مستغلة فى ذلك الضعف الدموي فى الأسرة الملكية البطلمية، وكانت روما كلما زاد البطالمة ضعفاً زاد تدخلها فى شئون مصر، حتى جاء عام ٣٠ ق.م الذى هزم فيه ماركو أنطونيوس (أغسطس) الذى دخل الإسكندرية فاتحاً ومعلنا مصر ولاية رومانية.

رغم العفو الذى أعلنه أغسطس عن السكندريين، إلا أنه حرص على الحد من قدرتهم على العمل السياسي بإلغاء مجلس الشوري (البوليه) بالمدينة.

عرفت الإسكندرية فترة جديدة من الرخاء الاقتصادى فى العصر الرومانى بسبب السلام العام الذى حرصت الإدارة الرومانية الجديدة عليه وعلى العناية بالمدينة واستمرار ازدهارها قرر أغسطس أن يضيف ضاحية جديدة إلى الشرق من المدينة لتكون مقرا للجيش الروماني.

استمر تعدد الأجياش خلال العصر الرومانى، ظاهرة مميزة فى حياة الإسكندرية. وربما ازدادت تنوعاً فى العصر الرومانى بسبب ازدياد أهمية المدينة فى التجارة العالمية. وكانت الغالبية من فئة الرومان والإيطاليين، وتمثلت فى جنود الحامية الرومانية، ورجال الإدارة من الرومان، وعدد من رجال الأعمال. وقد تداخلت هذه الفئة مع فئة المواطنين السكندريين المتميزة اجتماعياً. ويصف بعض الكتاب القدماء الحياة فى الإسكندرية بأنها مليئة بالحيوية والمرح مع الميل إلى البذخ إلى جانب العمل المتصل والإنتاج.

وقامت بالإسكندرية مجموعة من الصناعات الهامة الضخمة، إلى جانب نشاط المدينة التجارية، مثل صناعة النسيج والبرديات والزجاج والخمر والعطور والزيت ومشغولات العاج والأبنوس، ونمت الملاحة والتجارة عن طريق البحر الأحمر نموا كبيراً بدأ منذ عهد البطالمة النين أولوا تلك التجارة الجنوبية الشرقية بالغ اهتمامهم. وفي القرن الثاني ق.م. وجدنا رجال المال والتجارة من الرومان والإيطاليين يتجهون إلى استثمار أموالهم صوب الإسكندرية، مع المحيط الهندي. وفي العصر الروماني تمكن ملاحون من الإسكندرية من اكتشاف أسرار الرياح الموسمية التي تهب على المحيط الهندي واستخدموها في تجاوز حدود البحر الأحمر وعبور المحيط إلى الهند مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف حجم تجارة الإسكندرية مع الهند وانتعاش الحياة الاقتصادية في المدينة. ويصور هذا الازدهار خطاب ينسب إلى الإمبراطور هادريان (١١٧ – ١٦٨م)، ورد فيه: «هذه المدينة (الإسكندرية) مزدهرة، غنية، وليس بها شخص عاطل أو بلا عمل، فهناك من يعمل في صناعة الزجاج، وآخرون يعملون في صناعة البرديات، والجميع تقريباً ينسجون الكتان، أو يمارسون غير ذلك من الحرف. فالكتع لهم عملهم وكذلك الخصيان والمكفوفون أو من فقد ذراعه، كل له عمل يشغله، ولهم إله واحد هو المال، يعبده المسيحيون واليهود وسائر الفئات».

### التحول إلى المسيحية

واجهت الإمبراطورية الرومانية أزمة عنيفة في الحياة الدينية، حين أصبحت الديانة المسيحية الجديدة تمثل تحديا صريحا لديانة تعدد الآلهة التي كانت سائدة في العالم القديم بأسره. لقد قدم القديس مرقص إلى الإسكندرية مبشرًا بالمسيحية، وتمدنا البرديات من القرن الثاني الميلادي بمجموعة من النصوص المسيحية. كما قامت بالمدينة مدرسة خاصة لتعليم مبادىء العقيدة المسيحية، وكان من أعلام هذه المدرسة بنتانيوس Pantaenus وكلمينس Clemens وأوريجينيس Clemens

لقد توالت حركات الاضطهاد الإمبراطورى للمسيحية والمسيحيين وعانى مسيحيو الإسكندرية من ذلك معاناة طويلة كان من أقساها حصار الإمبراطور دقلديانوس للمدينة عام ٢٩٨ م للقضاء على حركات التمرد بها. وحين تمكن الإمبراطور من فتح المدينة المتمردة وأدرك ما تعانية من أحوال متردية قرر منح مواطنى الإسكندرية إعانة مجانية من القمح كل سنة. ومن المحتمل أن السكندريين أقاموا عامود السوارى تحية له في هذه المناسبة. أطلق دقلديانوس في عام ٢٠٣م أقسى وأعنف حملة اضطهاد عرفتها المسيحية في كل تاريخها، وبقيت ذكرى ذلك الاضطهاد ماثلة في الأذهان حتى أن الكنيسة القبطية اتخذته مبدأ للتاريخ، وأصبح لكنيسة الإسكندرية تقويم خاص يبدأ «بعام الشهداء» منذ عام ٢٨٤م وهو تاريخ ولاية دقلديانوس العرش.

ورغم استمرار الاضطهاد وازدياده حدة وشراسة، فإن موجة المدّ المسيحى لم تتحسر، واستمدت من دماء الشهداء قوة وثقة. حتى جاء الإمبرطور قسطنطين وأعلن المسيحية دينا رسميّا للدولة مع السماح للعبادات القديمة بالاستمرار. ورغم ذلك، فإن الحرية الجديدة المكتسبة وحماية الدولة لها لم تخلّصا المسيحية من جميع مشاكلها. فقد كانت هناك خلافات وانقسامات بين صفوف المسيحيين أنفسهم، كان أخطرها وأعلاها صوتًا، الخلاف بين إسكندر، أسقف الإسكندرية وآريوس أحد ألقساوسة في الكنيسة المصرية، حول طبيعة السيد المسيح من حيث لاهويته وناسوتيته. وكان آريوس يرخص التماثل بين طبيعة الإله الخالق، وطبيعة المسيح الابن، وهي آراء لم يقبلها إسكندر أسقف الإسكندرية الذي طرد أريوس وأتباعه من الكنيسية.

كانت تلك المشكلة الكبرى سببا فى قيام نزاعات طويلة الأمد بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة القر الإمبراطورى، وكانت لها – مع غيرها من المشكلات - أصداء فى كثير من كنائس الشرق، فرفعت إلى الإمبراطور قسطنطين للفصل فيها، فدعا الإمبراطور إلى مجمع دينى فى مدينة نيفيا Nivea حضره ثلاثمائة أسقف مع معاونيهم، وأتى القرار النهائى متفقا مع موقف كنيسة الإسكندرية التى حققت بذلك نصرا كبيرا. لكن روح المنافسة بينها وبين القسطنطينية لم تتوقف حتى قرر الإمبراطور فيودوسيوس الأول (٣٧٨-٣٥٥م) أن تكون كنيسة القسطنطينية بدلاً من الإسكندرية هى الكنيسة الأولى فى الشرق والثانية بعد روما فى الإمبراطورية. وأتبع هذا القرار بقرار آخر يهدف إلى محو عبادة الآلهة القديمة من شتى أرجاء الإمبراطورية، ذلك القرار الذى كان تنفيذه بعنف وشدة فى الإسكندرية من أسقفها ثيوفيلوس سببا فى دمار معبد السيرابيون والمكتبة التى كانت ملحقة به.

ومن المرجح أن الموسيون باعتباره «معبد ربات الفنون» قد انتهى وجوده أيضا فى تلك المحنة. وبعد تلك الأحداث الدامية، عاد للمدينة شيىء من هدوئها مع صخب الحياة اليومية، وتتابعت الأحداث فى ظل سيطرة الكنيسة بازدهار المدرسة المسيحية، مع نشاط مستمر فى حياتها التجارية. وتكررت المواجهة والتحدى بين الإسكندرية والقسطنطينية حتى كان الفتح العربى عام ٢٤٢م، وتم نقل العاصمة إلى الفساط، وطويت صفحة رائعة من تاريخ الإسكندرية العاصمة.

# المكتبة القديمة : منارة فكرية

بصطفى العبادي

تفردت الإسكندرية بتجربة ثقافية رائدة فى تاريخها القديم، وذلك باحتوائها على مؤسستين عملاقتين فى مجال العلم والمعرفة، لم تحظ بمثلهما مدينة أو دولة أخرى، وهما المكتبة الكبرى وأكاديمية البحث العلمى التى عرفت باسم "الموسيون Mouseion"، ورغم أن كثيرا من دول العالم القديم سبق أن عرفت تأسيس المكتبات مثل مصر والعراق وسوريا والهند والصين واليونان، قبل الإسكندرية بزمن بعيد، فإن هذه المكتبات الأولى على أهميتها كان يغلب عليها طابع الإقليمية إلى حد بعيد، لأنها كانت أكثر اهتماما بالحفاظ على تراث بيئتها وثقافتها المحلية ولا تكاد تحفل باقتناء شيىء من تراث الثقافات الأخرى إلا بمقدار ما يكون لها به اتصال مباشر أو علاقة سياسية خاصة .

ولكن الذي حدث نتيجة لتجربة الإسكندرية العالمية أن انفتح العقل البشري فجأة على آفاق الحضارات العالميـة المتبـاعـدة وتعـرف على مـراكـزهـا المتعددة. وتبلورت لأول مـرة فكرة عالميـة المعرفة، وأن العلوم والمعارف ليست قاصرة ولا محدودة في بيئة دون أخرى. يعتبر هذا التصور الجديد ثورة عقلية كبرى، أدركها واقتنع بها عدد ممن رافقوا الإسكندر في تحركاته على الساحة العالمية من مقدونيا إلى الهند، ويأتي على رأس هؤلاء الرفاق بطلميوس بن لاجوس، أحد قادته والذي آل إليه حكم مصر بعد موت الإسكندر وقد اشتهر هذا الملك الجديد لمصر، بسلامة الفطرة وتوقد الذكاء، مع حب العلم والميل الواضح إلى التعامل مع الواقع والبعد عن طموحات الخيال غيـر المؤكدة. فـاتجـه في حكمـه إلى أن يُقـيم في مـصـر دولة قـوية اقـتـصـاديًّا، وقـادرةً عسكريا، ومتفوقة علميا وثقافيا. ومن أجل تحقيق هذه الغاية الأخيرة - وهي التفوق العلمي -استعان بخير العقول في مصر والعالم، من أمثال "ديميتريوس الفاليري" من أثينا، والكاهن المصرى المشهور "مانيتو". وعندما اتخذ الإسكندرية عاصمة، حرص على أن يجعلها مركز التجارة والملاحة فأقام المنارة المشهورة التي أصبحت إحدى عجائب العالم القديم السبع، كما هو معروف. ومن أجل دعم الحركة العلمية أقام أيضا منارة فكرية تمثلت في المؤسستين التوأمين: المكتبة والموسيون. وعيّنَ مشرفا عليهما "ديمتريوس الفاليري" الكاتب والسياسي الأثيني الذي كان قد تعلم في مدرسة "أرسطو" المعروفة باسم "الليقيون" (وهي أصل كلمة "الليسية" الفرنسية).

وفيما يتعلق بالمكتبة أمره الملك بأنه يريد مكتبة "تضم كتابات جميع الشعوب، بقدر ما هى جديرة بالدراسة الجادة". هذا الأمر الملكى يمثل فكراً جديدا لم نسمع به من قبل، وهذا هو الذى جعل مكتبة الإسكندرية القديمة تتميز وتتفرد على سائر ما عرف العالم القديم من مكتبات، لأنها أصبحت أول مكتبة عالمية التكوين والشمول يعرفها العالم. ونعرف أيضا أن الملك بطلميوس كان مدركا لتبعات مشروعه المالية. فتكوين مكتبة عالمية، مثل تشييد بيئة علمية راقية، أمراً شديد التكلفة. ولذلك سخّر بطلميوس لهذا المشروع العملاق ما يلزمه من المال، مما مكن كبار المسئولين عن المكتبة من جعلها مكتبة عالمية التكوين حقا. فاحتوت التراث العقلى والمعرفى لشعوب مصر واليونان وبابل وفارس والفينيقيين والعبرانيين.

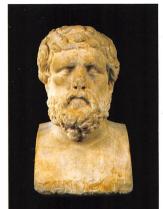

إكسينفون

وكذلك كان الأمر بالنسبة للموسيون باعتباره مؤسسة للبحث العلمى الرفيع بالدرجة الأولى، فحرص الملك ومستشاروه على اجتذاب أرقى العقول من أرجاء حوض البحر المتوسط فى ذلك الوقت. ووفر لهم أسباب الاستقرار والتفرغ، سواء بالدعم المالى أو توفير وسائل العمل والبحث. فإلى جانب المكتبة الكبرى، ألحق بالموسيون مرصد للفلك، ومراكز طبية، وحديقة للحيوان وأخرى للنبات، لأغراض أبحاث العلماء. وأصبح الالتحاق بعضوية الموسيون شرفا ومطمحًا يتطلع إليه كبار العلماء من شتى الأقطار. كما وُضع نظام دقيق لإدارة الموسيون والالتحاق بعضويته.

وهكذا وُجدت في الإسكندرية القديمة البيئة العلمية الصالحة للإبداع العقلى والعلمي، وتمكن علماؤها أن يشقوا دروبا جديدة في عدد من فروع المعرفة، مستفيدين ومعتمدين على ما تجمع تحت أيديهم في المكتبة الكبرى من معارف الشعوب المختلفة، وما توافر لهم من وسائل البحث والدرس. فوضع "مانيتون" المصرى مؤلفا موسوعيا في تاريخ مصر القديم لا زلنا إلى الآن نتبعه في تقسيم العصر الفرعوني إلى ثلاثين أسرة. وما أجدر "مانيتون" بأن نسميه أب التاريخ المصرى. ثم هناك "إقليدس" السكندري أبو الرياضيات، والطبيب "هيروفيلوس" أبو علم التشريح، و "إراتوسئيس" رائد الفلك والجغرافيا الرياضية، والشاعر "كاليماخوس" مؤسس علم المكتبات، و "ثيوكريتوس" مبدع الشعر الرومانتيكي، و "باطلميوس" الجغرافي صاحب كتاب "المجسطى"، والفيلسوف "فيلون" اليهودي السكندري، و "أفلوطين" رائد فلسفة التصوف، ومن بعدهم "كليمنس وأوريجينس وأثاناسيوس" ممن وضعوا قواعد اللاهوت المسيحي. هؤلاء قليل من كثير من أعلام الحياة الفكرية والعقلية في الإسكندرية الذين تولوا قيادة الحركة العلمية في زمانهم، وبقيت لهم صفة الريادة والسبق في كثير من العلوم في العصور التالية بعد زمانهم إلى بومنا هذا .



وبعد أن دار الزمن دورته، وتنقلت موازين القوى من عصر إلى عصر، ومن موطن إلى موطن، وتحولت الريادة إلى بيئات غير التى عرفتها، إلى أن دخلنا عصر العولمة فى وقتنا وزماننا، واشتدت المنافسة بين الشعوب فى شتى المجالات، أصبح من الواضح والمؤكد أن من أصدق المقاييس التى تقاس بها أقدار الشعوب هو مقدار اشتراكها وإسهامها العلمى والفكرى فى بناء الحضارة الإنسانية التى يعيش العالم فى ظلها.

وأدركت مصر خطورة هذا المعترك الصعب، فصمت على أن تلحق بركب التقدم الحضارى- بعد أن تخلفت عنه زمنا- وأن تسلك سبيله الصحيح وهو سبيل العلم، بإقامة صروح المعرفة ومراكز البحث العلمى الرفيع فى أرجائها؛ من ذلك مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية الذى يمكن أن يعتبر أكبر مشروع حضارى تدخل به مصر القرن الحادى والعشرين. وها قد اكتمل البناء الذى يعتبر بلا مبالغة أجمل وأروع صرح هندسى معاصر على مستوى العالم، ويمثل نقلة فى الفكر الهندسى إلى القرن الحادى والعشرين. وبدأت أنظار العالم تتطلع إلى أن يقوم هذا المشروع الحضارى بالدور المتوقع منه، وذلك بأن يوفر فى مصر بيئة علمية على أرقى مستويات الحياة العلمية والعالمية الحالية.

ولا سبيل إلى تحقيق هذا الأمل المنشود إلا إذا تمكنت الإدارة الجديدة لمكتبة الإسكندرية من أن تستلهم التجربة الرائدة من ماضى الإسكندرية العريق، وأن تتفاعل مع واقع الحركة العلمية في العالم، لتتواءم معه، وتتعامل مع أساليبه وتسير في مساراته على مستوى واحد من النّدية والمنافسة.

ولما كانت مكتبة الإسكندرية الجديدة مصدرا للمعرفة المتخصصة ومركزا للثقافة الرفيعة في مجالاتها المتعددة، فلقد تقرر أن تضم إلى جانب ينابيع المعرفة المكتبية في شتى أشكالها التقليدية والإلكترونية، البصرية والسمعية، مجموعة من المتاحف المتخصصة بهدف استكمال وسائل التثقيف هي: متحف للآثار ومتحف للعلوم ومعرض للمخطوطات ومعرض للصور والخرائط التاريخية. وهناك أيضا القبة السماوية.

وفيما يتعلق بمتحف الآثار، فقد تطور التصور له من فكرة أن بناء المكتبة الحديثة يقوم فى موقع تاريخى من المدينة القديمة، وهو حى القصور الملكية الذى كان يقع فيه بناء المكتبة الملكية الكبرى قديما. ونظرا لأهمية الموقع تاريخيا، فقد أجريت تنقيبات عن الفترة التى ازدهرت فيها المكتبة القديمة فى العصرين الهلينستى والرومانى؛ وتقرر فورا أن تخصص قاعة فى المكتبة لعرض الآثار الجميلة المكتشفة، كما سيرد فيما بعد.

من هذه البداية وتحقيقا لمزيد من النفع العام، وعلى نحو يتفق ورسالة المكتبة، اتجه الرأى في المجلس الأعلى للآثار إلى تزويد المكتبة بمتحف للآثار ذي طابع خاص يعكس التراث الأثرى المصرى في الفترة التي ازدهرت فيها الإسكندرية بصفة خاصة. وإذا كانت المكتبة القديمة قد تميزت بتيسير وسائل المعرفة والبحث العلمي، فإن المكتبة الحديثة سوف تتميز بتنوع مصادر المعرفة والثقافة الرفيعة التي ستقدمها لروادها، لعلها بذلك تقود المسيرة نحو استعادة الإسكندرية لدورها التاريخي باعتبارها بوابة للحضارة ورائدة في مجال الاستنارة الفكرية.







سقراط

# حفائر موقع مكتبة الإسكندرية

#### أحمد عبد الفتاح

بدأ العمل بالموقع تحت المراقبة الأثرية وذلك بدءا من شهر مايو ١٩٩٣. وقد بلغت مساحة الموقع ٢٠ ألف متر مربع، وقد أظهرت المراقبة الأثرية عناصر معمارية محطمة ليست بمكانها القديم داخل طبقات الرديم البنى الداكن، مثل جزء من بدن عمود من الجرانيت الرمادى بوسط الموقع، ثم تلى ذلك جزء آخر من عمود بطلمى دورى الطراز من الحجر الجيرى بالجانب الشمالى الشرقى في الموقع. وعند بدء ظهور الطبقة الأثرية الأصلية وقف العمل في هذا الموقع، وبدأ من الجانب الشرقى المتأخم لسور المستشفى المجاور، وذلك بالاستعانة بالخبير السويدى الأستاذ الدكتور/ ميتشلان رودفيتش، حيث كانت آبار الحفر تظهر المئات من مقابض أوانى الأمفورات المختومة، غير أنه قد ظهر أسفل سور المستشفى بما لا يزيد عن مترين أحد أهم أرضيات الفسيفساء التي كشف عنها خلال الآونة الأخيرة بالإسكندرية، وهي الأرضية التي أطلقنا عليها "فسيفساء الكلب"، وقد ظهرت ثابتة في مكانها القديم، غير أن عوامل التدمير فيما مضى أدت إلى اختفاء بعض من أطرافها وأجزاء منها وهي مربعة الشكل بلغ طول كل من أضلاعها حوالي ٢٥. ٣م.

وعلى مسافة لا تزيد عن المتر للشرق من هذه الأرضية وفي نفس مستواها أسفل سور المستشفى الجامعي المجاور ظهرت بقايا أرضية فسيفساء واضح أنها تعرضت للإهمال والتلف في القديم، وتبلغ مساحة هذه الأرضية حوالي ٤ م ٢٥ ٪ ٪م وقد صور على الأرضية مصارعان في حالة تلاحم، أحدهما أوروبي (على الأرجح إغريقي)، والآخر من أجناس أفريقيا التي قطنت المدينة خلال العصر الهللينستي ونظرا لما أصاب الأرضية من تلف بقيت صورة المصارع الإغريقي بدون رأس، وبقيت رأس الإفريقي بدون جسد وقد صورت بجوار المنظر نافورة جميلة تشبه النافورات المنحوتة من البازلت التي يشاهد بعضها في المتحف اليوناني الروماني، ومن أمثلتها: النافورة المضبوطة بالمتحف. والمنظر محاط بأطراف من الوحدات الفنية الإغريقية التي تشبه



خريطة حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة





#### **A**

BAAM. 859 أعلى يسار

قطعة من الفسيفساء المخصص لزخرفة الأرضيات.

الجزء الأوسط emblema عبارة عن ميدالية مستديرة مصور عليها موضوعٌ طريفٌ يعثر عليه للمرة الأولى في تاريخ الكشف عن أرضيات الفسيفساء بالإسكندرية، حيث يصور كلبًا جالسًا بجانب إناء يوناني مـعــروف باسم الأسكوس askos مـقلوب. وتتـمـيـز تفاصيل المنظر بمهارة الفنان الفائقة في التعبير عن طبيعة القوة والحيـوية للحيوان، وذلك من خـلال فرائه البـالغ النضارة والمرقط بالأسـود ويحــيط عنقـه طوق أحــمـر. ويظهـر تـصـوير الإناء الانعكاسات الضوئية للبرونز (مادة الإناء)، ويبدو أن الموضوع المصور يمثل مشهدا زخرفيا لقصة أو رواية من أحد الأعمال الأدبية من تراث الإسكندرية الأدبى القديم الذى اشتهرت به خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة للميلاد. وتتسم مشاعر الكلب في المشهد بالواقعية الشديدة والرقة في التنفيذ. هذه الطريقة الفنية يطلق عليها opus vermiculum. والقطعة منفذة بواسطة قطع من الفسيفساء المتناهية في الدقة، ونجد أن هذه القطعة تشتمل على الألوان الآتية في المنظر الرئيسي: الأسود والأصفر والأبيض. ويعد هذا الأثر شاهدا على قدرة الورش الفائقة التي كانت تقوم بصنع الأرضيات الفسيفسائية السكندرية والتي كانت تصنع خصيصا من أجل البلاط البطلمي في العصر الهلنستي.

الأبعاد: ٣,٢٥ متر × ٣,٢٥ متر.

المادة: أحجار رخامية وجيرية ملونة.

العصر: الهللنستي (القرن الثاني ق.م.).

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة (١٩٩٣).

BAAM. 11

قطعة صغيرة من أرضية فسيفساء ذات زخرفة نباتية وهندسية منفذة بطريقة المتطورة في Opus verniculatum وهي الطريقة المتطورة في تنفيذ المزايكو.

الأبعاد: الطول ٢٢ سم ، العرض ٢١ سم، السمك ٧,٥سم. المادة: موزايك.

العصر: هللنستي.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية١٩٩٣.

# الفسيفساء

الفسيفساء كلمة مشتقة من اللغة اليونانية والمقصود بها الموضوعات الزخرفية المؤلفة من ثلاثة أجزاء صغيرة من الزجاج ومتعددة الألوان والحجم وتثبيتها إلى جانب بعضها البعض فوق الجص أو الأسمنت، وقد تكون هذه الموضوعات الزخرفية هندسية أو نباتية أو رسوم كاثنات حية. وقد نشأ هذا الفن في منطقة البحر المتوسط، إلا أن أقدم قطع الفسيفساء التي وجدت على جدران المعابد والقصور قد عثر عليها في الشرق في Mesopotamia في العراق القديم في عصر حضارة "أوروك" التي ترجع إلى ٤٠٠٠ ق.م، ثم عاد الفسيفساء للظهور مرة أخرى بعد آلاف من السنين في المدن والجزر اليونانية تقريباً منذ بداية القرن الخامس ق.م.

وقد تطور الفسيفساء تطوراً كبيراً وسريعاً فى منطقة حوض البحر المتوسط خاصةً فى المدن اليونانية أو فى البلاد الخاضعة لسيطرتها، وذلك من حيث الموضوعات الزخرفية وأساليب العمل والمواد المستخدمة وقد وصل إلى أوج عظمته فى مصر خاصةً فى الإسكندرية خلال العصر البطلمى.

ولقد أكسبت البيئة السكندرية الفنانين خيالاً خصباً وإحساساً مُرهفاً فى تكويناتهم وتصميماتهم الفنية، وبرز هذا واضحاً فى فن الموزايك وأشكاله المختلفة.

# **◀** BAAM. 858

قطعة من الفسيفساء المخصص لزخرفة الأرضيات، تصور مشهدا يمثل متصارعين عاريين يتلاحمان، أحدهما أسود والآخر أبيض اللون، وبجوارهما نافورة.

والمشهد يجسد طبيعة الحياة الرياضية التى سادت مدينة الإسكندرية، والتى شهدت تنوعًا مختلفًا فى الأجناس البشرية خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة للميلاد، ويبدو أن هذه المباراة كانت تقام فى أحد الحمامات العامة بالمدينة أو بالجمنازيوم.

ويتميز المنظر بقوة التعبير ودقة اختيار الألوان، وهو جزء من لوحة عريضة على الأغلب، وتحيط به وحدة زخرفية إغريقية متدرجة من أمواج البحر.

الأبعاد: ٣,٢٥ متر × ٢,٧٥ متر.

المادة: أحجار رخامية وجيرية ملونة.

العصر: الهلنستى (القرن الثاني ق.م.).

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة ١٩٩٣.



موجات البحر، وقد استخدم في تصوير المنظر الرئيسي أسلوب opus verniculatum، وفي تصوير الأطراف الخارجية أسلوب opus tesselatum، وتوضح اللوحة تقاليد الحياة الاجتماعية والرياضية التي سادت المدينة خلال العصر الهللينستي. وتمثل كل من هاتين الأرضيتين على الأغلب بقايا مبنى يرجع للقرن الثاني ق.م.

وقد عثر بالقرب من الأرضية الأولى (فسيفساء الكلب) على بقايا صحاف وسلاطين ومقابض أواني أمفورات للنبيذ مستوردة من جزر البحر المتوسط وبلاد الإغريق وجنوب إيطاليا تعاصر زمن الأرضيتين ويرجح أن إحداهما أو كليهما كان قاعة للطعام بمبنى ما بمنطقة القصور الملكية، ربما كان ملحقا بهذه القصور. كذلك عثر في الشمال من هاتين الأرضيتين على المداميك الأولى أو أساس مبنى روماني ضخم شيد من كتل الحجر الجيري. وقد وجدت مداميك الجانب القبلي منه المواجه للأرضيتين متداعية، وربما يوضح وجود هذا المبنى بجوار هاتين الأرضيتين سبب ما حاق بها من تدمير.

ومن الغريب أن يعثر على مسافة بضع عشرات قليلة من الأمتار على مجموعة تماثيل وأجزائها، من أهمها تمثالان "لبطلميوس الثالث" (٢٤٦-٢٢١ق.م) وزوجته الملكة "برنيكي

وقد عثر أيضا إلى الجنوب من الأرضيتين، على مسافة بضعة أمتار، على كتلة لتمثال "أبي الهول" الطول ١٣,٥ سم والارتفاع ٧,٥ سم.

وقد عثر بوسط الموقع على العديد من المجاري المائية المحكمة البناء والتي تتجه من الشمال للجنوب بانحدار. وهي مشيدة بكتل الحجر الجيري، ومن أهمها المجرى الأوسط وهو مشيد من كتل من الحجر الجيري، وقد غطيت جدرانه من الداخل بملاط وردى لمنع المياه من النفاذ كما تتخلله ماسورة طولية من مجموعة الأواني الفخارية بقي بعضها بالمجري. كذلك تتخلل هذا المبنى أحواض صغيرة مستطيلة، وقد ظهرت إلى الجنوب من هذا المجرى أساسات بناء ضخم ربما يمثل بقايا بوابة كانت توجد في الموقع لتنظيم الدخول والخروج من منطقة القصور الملكية رى المياه تعترضه البوابة. بالحي الملكي. وهو مشيد من كتل الحجر الجيري.





#### BAAM. 9

جزء من تمثال عبارة عن ذراع طفل أو معبود قديم "لديونيسوس" أو "إيروس". يمسك بيده مشعلاً مخروطيًا أو عنقود عنب. تتميز حركة الأصابع بالحيوية والواقعية. يوجد تلف بكل من السبابة والوسطى، كما يوجد ثقب بمقطع الذراع.

الأبعاد: الطول ١٩ سم.

المادة: رخام أبيض.

العصر: يوناني روماني.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة.

# ۷۰ صفحة رقم BAAM. 4

رأس الملك بطلميوس الثالث (٢٤٦-٢٢٢ ق.م.)

الرأس يميل جهة اليسار قليلاً، والجبهة مقوسة بها خط غائر. ومن المعروف أن بطلم يوس الثالث وثيق الصلة بالمكتبة القديمة لجهده في تزويد المكتبة بالمخطوطات الأصلية لأشهر كتاب الأدب الإغريقي.

الارتفاع: ٢٥ سم. المادة: حجر جيرى.

العصر: اليوناني.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة ١٩٩٣.

## BAAM. 2 صفحة رقم ۷۱

رأس تمثال للملكة برنيكي الثانية زوجة الملك بطلميوس الثالث. إنسان العين غير واضح، والشعر مصفف على هيئة إكليل يحيط بالوجه من الأمام، والوجه يبدو حزينا.

الارتفاع: ٣٠ سم. المادة: حجر جيرى.

العصر: اليوناني.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة ١٩٩٣.

#### BAAM. 1 صفحة رقم ٧٢

رأس شاب تعبر ملامحه عن القوة والـشباب، ويتجه بنظراته جهة اليمين والشعر مصفف بالطريقة الأوغسطية، والرقبة قوية.

الارتفاع: ٣٣ سم. المادة: رخام.

العصر: روماني.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة ١٩٩٣.







وظهرت كذلك بالجهة الشمالية الغربية من الموقع بقايا أبنية مرقمة بأرقام لاتينية حديثة (ربما هي تلك التي كشف عنها محمود الفلكي بالموقع في زمنه وقام بترقيمها بمعرفته)، كما عثر بالقرب منها على آنية فخارية في مكانها القديم ربما كانت لأغراض تخزين المؤن، كما وجدت بالقرب منها قمينة من قمائن صناعة الكلس ربما تفسر سبب اختفاء العديد من التماثيل بالموقع.

كذلك عثر بالجهة الجنوبية الغربية من الموقع على أبنية أحدها مبنى غريب الشكل مشيد من كتل غير منتظمة من الحجر الجيرى، وإلى الجنوب منه ظهر صهريج رومانى مشيد من قوالب الطوب

الأحمر المربعة وهو من طابق واحد فقط، ذو سقف مقبب يرتكز على ست دعامات وأركانه نصف دائرية، وتبلغ أبعاد هذا الصهريج: ٩, ٥م X ٦٥ Х ٦٥ كم، وقد ظهر إلى الشمال الشرقى من هذا الصهريج حوض مياه صغير مشيد من كتل من الحجر الجيرى والطوب المحروق ومغطى بالملاط الوردى من الداخل وذو زوايا دائرية. وتنحدر الأرضية من الشمال الغربى إلى الجنوب. كماظهرت بجواره بقايا أرضية حمام قديم زال معظمة فى القدم، مشيدة بأسلوب Opus sictele وقد بلطت هذه الأرضية بقطع مختلفة الأشكال وشديدة التنوع من رخام إيطاليا واليونان ومن بينها: البروفير الأحمر رخام قرمزى مزركش باللون الأبيض، برتشيا خضراء يتفاوت لونها فى درجات الإخضرار، ألباستر مصرى، حجر جيرى أبيض، رخام أسود معرق. ويشير وجود صهريج المياه بالمكان وكذا بقايا الحمام إلى أن المنطقة كانت تعج بمظاهر الحياة بالرغم مما قام به أباطرة روما، كل من "تراجان" و"أورليان" و"دقلديانوس"، من تدمير للحى الملكى. وقد عثر بالقرب من الصهريج وبقايا الحمام على رأس لشاب.

وقد عثر إلى الجنوب من المعالم السابقة على مجموعة أدوات للإضاءة اليونانية- الرومانية (المسارج)، وقنينات للعطور على وجه خاص (unguentaria).

وكذلك عثر على مشعل فريد فى هيئته ويؤرخ بالعصر البطلمى، وهو مكون من جزءين، القسم العلوى على هيئة نصف دائرة مجوفة، مزخرف بزخرفة مستوحاة من سعف النخيل والقسم السفلى مقسم إلى أربع مناطق، ثلاث منها زخرفتها لها طابع هندسى، والرابعة زخرفتها على هيئة وحدات متكررة تشبه حرف "V" وتنتهى من أعلى بمثلث، والمشعل مكون من قسمين طوليين تم صبغهما ولصقهما، القطر من أعلى ٢, ٤ سم،، ومن أسفل ٢ سم.

وإلى الجنوب من موقع العثور على المشعل تم العثور على بقايا أبنية بطلمية تمثل أساساتها وهى مشيدة من كتل من الحجر الجيرى الأبيض المصقول، وتصل المجارى المائية السالف الإشارة إليها حتى قرب هذه الأبنية.

كذلك أظهرت الحفائر لأقصى الشرق من الموقع وللجنوب الغربى من موقع العثور على أرضيتى الفسيفساء بقايا فرن قديم يمثل بقايا مصنع قديم وكذا صهريج مياه، وهى ترجع للحقبة الرومانية، وظهرت على مستوى مرتفع أسفل سور المستشفى المجاور بقايا جدار مشير من مداميك الطوب الأحمر ويرجع إلى العصر البيزنطى. وقد عثر أسفل هذا الجدار على مسافة بضع أمتار منه للغرب على كرة يبلغ محيطها ٤٠سم، وهى من الحجر الجيرى الصلب وربما تمثل إحدى القذائف الحربية التى تخلفت عن إحدى المعارك العسكرية بالحى الملكى المشار إليه فيما تقدم.

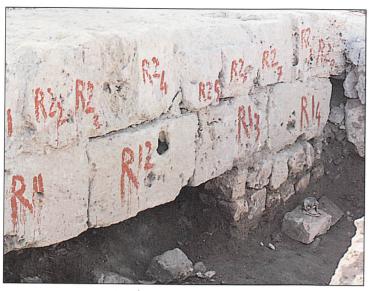

▲ المبنى الذى اكتشفه محمود الفلكى بالموقع.



# BAAM. 51

مشعل على شكل زهرة اللوتس مقسم إلى أربعة أقسام ومزخرف بأشكال هندسية.

الأرتفاع: ٥,٤ ١ سم

القطر من أعلى ٤,٢ سم القطر من أسفل ٢ سم.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة.

### **■** BAAM. 77

مجموعة من المسارج الهللنسية من الفخار بزخارف مختلفة ومتنوعة من زخارف حيوانية ونباتية، ونلاحظ بها آثار الحريق حول فتحة الزيت .

المقاييس: طول ٦٫٨ سم

عرض ۱۰٫۷ سم. المادة: تراكوتا.

العصر: الهللنستي.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة.

#### **◆**BAAM. 41

مسرجة عليها زخرفة طائر الببغاء يقف على غصن شجرة. ذات مقبضين وقاعدة حلقية- آثار دخان حول أنبوب الفتيل.

المقاییس: طول ٦ سم

عرض ٥ سم - ارتفاع ٢,٥ سم. المادة: تراكوتا.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة.

# المسارج (Oil lamps)

تم اكتشاف مجموعات مسارج في الإسكندرية من خلال أعمال التنقيب، والتي ترجع للربع الأخير من القرن الرابع ق.م. وكانت تحاكى المسارج المصنوعة في رودس في بلاد اليونان وأغلبها مستوردة، وكانت طريقة الصنع على العجلة الفخارية. وفي القرن الثالث ق.م. ظهر نوع المسارج المفتوحة الشكل، وبعد ذلك تطور هذا الشكل إلى شكل يتقارب مع شكل المسرجة وفي الوسط توجد أنبوبة صغيرة لتساعد على وضع الزيت من حولها.

واستخدم هذا النوع طوال القرنين الثالث والثاني ق.م. في الإسكندرية، وقد ظهرَّ في القرن الثاني ق.م. مسارج ذات نتوءين بالجانبين وكانت تحاكى مسارج آسيا الصغرى وهي صناعة سكَندرية وتصنع عن طريقة القوالب، وتقسم المسارج تاريخيا كالآتى:

- عصر بطلمي
- عصر إمبراطوري، وترجع للإمبراطور أغسطس وتميزت هذه المجموعة بزخارف بأشكال متعددة منها: أشكال الآلهة - الأساطير - حياة يومية - طيور، وكانت مُتقنة الصنع وشكلها جميل.
- في مصر ظهر نوع خاص يرجع لأواخر القرن الأول ق.م. واستمر حتى العصر المسيحي (القرن الرابع) وكانت تمثل عليه الضفدعة كاملة أو جزء منها ويطلق عليه اسم Frog type .
- ظهرت مسارج العصر المسيحي لاتوجد عليها أية مناظر أو زخارف وكانت خشنة الصنع والزخارف بسيطة على هيئة سعف نخيل أو هيكل سمكة.
- في العصر الإسلامي ظهرت مسارج من الفخار المزجج ولونه أزرق أو أخضر، وكانت المسارج الفخارية من الأدوات المنزلية الشائعة الاستعمال في العالم القديم، وقد عثر على المسارج في المدن والجبانات والأديرة.

# BAAM. 10 صفحة رقم ٧٦ اعلى

جزء من مسرجة ممثل عليها "بست" زوجة الاله "بس" مضجعة، تمسك بالدف، الشعر مصفف بشكل خصلات، ويعلو الرأس تاج على شكل ريشة.

الطول: ٩,٧ سم .

المادة: تراكوتا.

العصر: الهللنستي.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة.

# BAAM. 72 صفحة رقم ٧٦ اسفل

مسرجة من كنيدوس، ذات فوهة طويلة بسطح منخفض، على الجانبين ما يشبه الزهرة، المقبض مفقود المقاييس: طول ٥ سم - عرض ٦,٤ سم.

المادة: تراكوتا.

المصدر: حفائر موقع مكتبة الإسكندرية الحديثة.







أظهرت الحفائر بالطرف الغربى من الموقع، أسفل مدخل قاعة المؤتمرات حاليا حوضاً مستطيلاً مشيداً من قوالب الطوب الأحمر، ومغطى من الداخل بطبقة من ملاط المائى، وتوجد بكل من الجدران البحرى، والجنوبى، والغربى للحوض فجوات يبطن كل منها بدن قدر من الفخار، وقد عثر بالزاوية الجنوبية للغربية خارج الحوض على بقايا مجرى مائى مكون من أبدان قدور أمفورا من الفخار البنى، يتجه من الجنوب أعلى إلى الشمال من مستوى الحوض، ونعتقد ويرتكز الحوض على طبقة سميكة من الرديم، ونعتقد أنه أحد أحواض تربية الأسماك، ويرجع للقرن الثالث الميلادى، وقد سبق العثور على حوض مماثل لهذا الحوض مع الاختلاف في الأبعاد والشكل بكل من الجبانة الغربية بالقبارى وأسفل مدرسة البنات البناجية، وأسفل مبنى كلية التجارة الجديد.

ويمكن على ضوء وصف سترابون المتحف بالحى الملكى أن نقول بأن موقع المكتبة للمتحف، والتى ذكر سترابون (فى نهاية القرن الأول ق.م) بأنها (كانت تضم متنزهاً، ومكاناً به مقاعد، وقاعة كبيرة لتناول العلماء الطعام بها)، يوجد قريبا جدا من موقع الحفائر ولعل أرضية الفسيفساء التى قد صور عليها الكلب والإناء المقلوب، ما هى إلى أحد

مواقف رواية من روايات العبد الأديب "أيسوب" التى ظفر الحيوان بنصيب منها كروايات كليلة - BAAM. 20-21-22-25 ودمنة، وخرافات "لافونتين".

the six six

BAAM, 20-21-22-23 كيلة كروابات كليلة BAAM, 20-21-22-23









# لمحة عن مدرسة فن الإسكندرية

(كتالوج من مقتنيات المتحف من العصرين البطلمى ـ الرومانى) أحمد عبد الفتاح من منى سرى

شهدت الإسكندرية خلال القرون الثلاث التي تسبق ميلاد السيد المسيح مدرسة للفن مميزة لروح المدينة ذات المجد التليد وصدى لحضارتها التي تمثل مزجا عبقريا لطبيعة مصر النيلية الفردوسية ومناخ البحر المتوسط الذي جوهره الصفاء والإبداع وإن كثيرا من النقاد ومؤرخي الفن لينكرون وجود هذه المدرسة أصلاً، إلا أنها قد وجدت وتشهد بذلك الأعمال الفنية العديدة (نسبيا) التي كشف عنها للآن من آثار تلك المدرسة من قطع النحت والتصوير سواء في باطن أرض الإسكندرية، أو البقاع الأخرى بمصر التي تمثل امتداداً لهذه المدرسة في أعماق الأرض بمدن مثل شديا، وكانوب، ونقراطيس، والفيوم، وأتريب، ومنف، والبهنسا، الخ...

ولا يستطيع ناقد أو مؤرخ للفن العالمى أن ينكر أنه كان لطبيعة عقلية كل من الإسكندر الأكبر والبطالمة الأوائل وثقافتهم ومزاجهم الفنى الرفيع، الأثر المباشر في تهيئة المناخ لنشأة هذه المدرسة وظهورها بالإسكندرية عاصمة الحكم لدولة البطالمة تحديدا.

فمن المعروف أن تدفق الإغريق على أرض مصر بشكل مكثف ومباشر قد بدأ للمرة الأولى في تاريخ مصر خلال حملة الإسكندر بعد أن كان بمثابة زيارات لوادى النيل للأفراد والجماعات ثم اتخذت شكلاً جماعيا ملحوظاً، بالسماح لهم بالاستقرار بمدينة نقراطيس خلال بدايات العصر الصاوى.

غير أنه في عهد بطلميوس الأول، وعلى إثر استقلاله بمصر، كان من الطبيعى أن تستوعب الدولة الجديدة ذات الثقافة الإغريقية جمهرة من فنانى الإغريق الذين راق لهم مناخ المدينة الجديدة التى اتسمت الحياة بها بالبهجة، والرخاء، والهدوء. وهي عوامل الإبداع الفنى في كل عصر. ولقد أدى إلى ازدياد عدد فنانى الإغريق بالمدينة تصرف عريب أتاه حاكم مقاطعة أتيكا (التي توجد بها أثينا مهد فن الإغريق)، المدعو ديمتريوس الفاليرى، بتحريم استخدام التماثيل والرسومات في تزيين المقابر. ويلاحظ أن الفن السكندرى كان في بدايته فنا أثينيا في ملامحه العامة غير أنه مع الوقت، ومع ازدياد استقرار الإغريق بمصر واختلاطهم بالمصريين رويدا رويدا واعتناقهم لبعض من عقائد وتقاليد المصريين، نشأ فن خلط كلاً من عناصر الفن الإغريقي والفن المصرى. وقد أملت ذلك ضرورة عملية، سواء فيما يختص بالفن الذي كان يخدم أهداف الحكام أو العامة. وعلى عكس ما يرى \* J.J.Pollitt في رأينا ويمكن القول بأن الروافد الإغريقية لتلك المدرسة تتمثل في مدارس النحت والتصوير لأساتذة الفن الإغريقي العظام خلال القرن الرابع ق.م وهم كل من:

- ۱- براکستیلیس Praxiteles
  - ۲- سکوباس Scopas
  - ۳- لیسیبوس Lysippos
    - اليس Appelles اليس

<sup>\*</sup> J.J.Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press ,p 250.



ولقد وجد الفنان الإغريقى فى مصر أنه يحيا فى ظلال وتقاليد الفن المصرى التليد الضارب بجذوره الثابتة الأصيلة فى أغوار الزمن، والذى كان بمثابة جامعة عالمية للفن ينهل منها كل العالم الكلاسيكى كيفما شاء، وفى مقدمته بلاد الإغريق.

ولذا يمكن القول بأنه خلال عصر البطالمة الأوائل الثلاثة قد تكونت عناصر مدرسة فن الإسكندرية، ووضحت ملامحها المميزة، والتي هي في حقيقتها صدى لطبيعة الإسكندرية الخلابة التي بهرت الأدباء فأبدعوا مدرسة «أدب الإسكندرية» أيضًا، وتميزت عن كل من مدارس برجامة Pergamon، وأنطاكية Antioche، ورودس Rhodes

ويلاحظ أن طبيعة مصر الجيولوجية قد ساهمت أيضًا على نحو مباشر في تشكيل بعض من أهم الخصائص هذه المدرسة، حيث أنه في مصر لاتوجد محاجر الرخام الأبيض التي توجد ببلاد الإغريق، ولذا فلقد استعمل هذا الرخام (المستورد من بلاد الإغريق) في أضيق الحدود وتلبية لحاجات كل من الحكام وطبقات النبلاء والأثرياء، وعظماء الثقافة الإغريقية، والمعابد والهياكل الإغريقية بمصر. وقد كانت أيسر الخامات الطبيعية بمصر هي طمي النيل اللبن الخصب، والذي ساعد الفنان في إنتاج أعمال فنية عديدة من أبرزها أشخاص الحياة العامة، وملامحهم الشخصية والنفسية الباطنة للسهولة المفرطة في تشكيل تلك المادة الفرينية بطبيعتها، وكذا تماثيل التناجرا والتركوتا وكذلك استعاض الفنان عن الرخام الأبيض الناصع بكل من الحجر الجيري، والذي كانت محاجره تمتد على هيئة سلسلة من الصخر الجيرى غرب الإسكندرية (وما زال يشاهد بعضها للآن) برأس الدلتا، والصعيد، وكذا الألباستر الذى يتميز بليونته النسبية وشاعرية مسطحاته وقد كان الألباستر مادة صالحة لنحت التماثيل ذات الأبدان العارية لأفروديت، وكذا بعض تماثيل الأرباب المؤلفة من آلهة بلاد الإغريق، ومصر مثل سيرابيس، وكذا قوارير الطيور غالية الثمن.



رأس للإسكندر الأكبر يصوره بملامحه التقليدية، النظرة المتجهة لأعلى، والعيون غائرة، والشعر غزير، غير أن تفاصيله من الخلف غير واضحة، والأنف مستقيم، توجد فجوتان أعلى الرأس ربما كانت لتثبيت تاج أو عنصر زخرفي، وتوجد بقايا لون أحمر على شعر التمثال.

الارتفاع: ١٧ سم. المادة: رخام أبيض.

العصر: الروماني. المصدر: حفائر البعثة البولندية بكوم الدكة بالإسكندرية.

BAAM.113 صفحة رقم ۸۲

 $ZENO\Phi\Omega N$  تمثال نصفی لـ" اکسینوفون " ، والذی تحمل اسمه

الأبعاد: ارتفاع ٤٧ سم - الارتفاع عند القاعدة ٢٧٥ سم. المادة: رخام أبيض.

العصر: اليوناني. المصدر: مشتراة من أبو مايور، القاهرة.

BAAM.114 صفحة رقم ۸۳

تمثال نصفى لسقراط (٢٦٩ – ٣٩٩ ق.م.)، الفيلسوف اليونانى المعروف الذى يمثل قمة الفكر الفلسفى الإغريقى القديم، وقد اشتهر بأسلوبه الفريد فى المناقشة والوصول إلى الحقائق المجردة، وأثارت تساؤلاته وآراؤه حفيظة المحافظين والتقليديين فتآمروا ضده وصدر عليه الحكم بالموت.

الارتفاع: ٦٠ سم. المادة: رخام أبيض.

العصر : اليوناني. المصدر: مشتراة من أبو مايور، القاهرة.



BAAM 319

ازدهرت بمكتبة الإسكندريةالقديمة ثقافة وتعليم الفتيات مع الفتيان منذ ٢٠٠ سنة قبل الميلاد، كما تشهد على ذلك التماثيل التراكوتا التى تصورهن وهن يحصلن العلم، ولدينا مثال تمثال لتلميذة جالسة، تضع على ركبتيها كتابا.

المادة : تراكوتا. العصر: اليونانى الرومانى. المصدر: مهداة من أندرسون.







**BAAM.138** 

عليها بالنحت البارز مشهد للإلهة الإغريقية— الرومانية "نمسيس" ام\_\_ـة Nemesis الربة الحـ للرياضيين، ورفات الموتى (عثر على قاعة دفن لأتباعها بكتاكومب كوم الشقافة). وقد صورت هنا على هيئة أنثى أبى الهول ناشرة جناحيها بثلاثة رؤوس تنظر في اتجاهات مختلفة، وتعلو رأسها سلة الأسرار المقدسة Kalathos، وهي تعلو قاعدة مصور عليها من الأمام حية الكوبرا المصرية. كما توجد أمامها صورة نصفية لأحد

الأبعاد: ٨٨ سم × ٣٣ سم المادة: حجر جيرى العصر: الروماني

ويلاحظ أن ندرة الرخام بمصر، وتكاليف الحصول على الألباستر من محاجرة ببني سويف، قطعة من لوحة نادرة، مصور وطبيعة طمى النيل، وغيرها من الخامات قد أدت إلى إنتاج الأعمال الفنية بأحجام صغيرة وتلك من خصائص مدرسة فن الإسكندرية الأساسية. كذلك تتميز هذه المدرسة باختيار الخامة الملائمة للموضوع المنحوت فقد اختير حجر الجرانيت بأنواعه لتصوير أفراد أسرة الإسكندر الأكبر، وملوك وملكات وأمراء وأميرات أسرة البطالمة عند الحاجة لنحت تماثيلهم في هيئة و زيّ ملوك الفراعنة: كرؤوس تماثيل كل من بطلميوس الرابع (٣٢١ - ٢٠٤ ق.م) وبطلميوس السادس (١٨٠-١٤٥ ق.م). وكان الرخام الأبيض يستعمل لتصوير الإغريق بدءا من ملوك أسر البطالمة، ونبلائها ونبيلاتها والشخوص ذوي السمة الأرستقراطية من النساء والرجال، وآلهة الإغريق الخلص. كما استعمل البازلت الأسود والبرونز لتصوير الزنوج والرخام الأزرق الداكن لتصوير الإله سيرابيس إله العالم الآخر. كما اختير حجر البورفير الأحمر لتصوير الساتير أحد أتباع إله البحر ديونيسوس، وهو مخمور.

كذلك تميزت الأعمال الفنية من إنتاج هذه المدرسة باستكمال الأجزاء الثانوية من التمثال بالجص كشعر الرأس واللحية. كذلك كانت الأعمال الرخامية تلون، ولدينا نماذج من تلك الأعمال.



# **◀** BAAM. 594

لوح سحرى من الحجر الجيرى، مصور عليه بالبارز الإله حورس على هيئة طفل ذو جديلة كبيرة أعلى الجانب الأيمن من الرأس. وهو يمد ساقه اليسرى للأمام ويطأ مجموعة من التماسيح، ويمسك حيوانا بيده. وقد صورت على يساره الإله إيزيس. واللوح يعلو قاعدة صور على واجهتها بالخط الغائر أحد الفراعنة ينطلق بعجلته الحربية ويغدق سهامه على الأعداء. وتحيط بالمنظر أعمدة من الكتابة الهيروغليفية من الجانبين. وكانت مثل هذه الألواح تقام في المنازل للحماية من كافة أنواع الحيوانات الشريرة. وقد شاعت شهرة بعض الأرباب والإله حورس على وجه خاص في الوقاية من هذا الخطر. وقد ازداد شيوع هذا النوع من اللوحات خلال العصر المتأخر من الحضارة المصرية.

الأبعاد: الارتفاع ٥٢ سم، أقصى عرض ٢٢ سم. المصدر: غير معروف.

#### **◆**BAAM. 246

شاهد قبر مصور عليه بالرسم والألوان مشهد لرجل جالس في حالة تفكير عميق يستند بيده اليمني على إحدى ركبتيه، ويرتدى العباءة الإغريقية المعروفة بالهيماتيون. وقد استعمل في تلوين المنظر اللون الأحمر الداكن، وقد اختفى جزء كبير من الخلفية ومن أسفل يوجد

الأبعاد: ٦٣ سم × ١١ سم.

المادة: حجر جيرى.

العصر: البطلمي.

المصدر: جبانة الشاطبي - الإسكندرية عام ١٩٢٥.

# BAAM. 295 صفحة رقم ٨٦

تمثال فاقد الرأس لخطيب روماني من الرخام الأبيض، يقف ملتفا بعباءة، وتبرز راحة يده اليمني من أسفل العباءة اليمني تمسك بحافتها، وتحيط أطراف العباءة بالذراع الأيسر وتنساب أسفله. الساق اليمني منثنية قليلاً. والتمثال يقف على قاعدة.

الارتفاع: ١٣٦ سم.

المصدر: عثر عليه بمنطقة كيمان الفوارس بمطروح أثناء الحفر لأغراض قناة.

# 860 BAAM صفحة رقم ۸۷

تمثال لطفل من الرخام يجلس على قاعدة ويتكىء برأسه على يده اليسرى وقد غلبه النوم والرأس تميل ناحية اليسار. يرتدى الطفل هيماتيون فوق الخيتون، وتظهر ثنايا الرداءواضحة، والهيماتيون له غطاء فوق الرأس مـخروطي الشكل. وتوجد ثلاثة خطوط مـستقيـمة غائرة على رأس التمثال، وتظهر خصلات الشعر تحت غطاء الرأس. ويرتدى الطفل صندلاً خفيفا. ويتميز تنفيذ الأقدام بدقة التفاصيل. والتمثال له قاعدة دائرية عليها بقية جزء دائرى يرجح أنها كانت دعامة يستند عليها التمثال بيده اليمني.

المقاييس: الارتفاع بالقاعدة ٦٢ سم - المحيط بالقاعدة ٨١ سم.

العصر: روماني.

المصدر: اكتشف على بعد ٢ ك داخل البحر المتوسط (بحيرة البرلس)

BAAM. 475 صفحة رقم ۸۸ تمثال للإلهة افروديت من الرخام.

المقاييس: الارتفاع ٣٥ سم.

العصر: روماني.

المصدر: تل بسطة.

BAAM. 114 صفحة رقم ۸۹

تمثال من التناجرا لسيدة ترتدى رداء ذي ثنايا

الارتفاع: ١٨,٥ سم.

العصر: روماني.

المصدر: عزبة مخلوف.











من خمسة سطور لبطليموس وأرسينوي.

المادة: رخام.

BAAM. 234

المقاس: ٣٣×٣٣ سم. المصدر: الحضرة.

وتتميز مدرسة فن الإسكندرية بخاصيتين، يرى جمهرة من العلماء أنها تختص بهما، وتعرف قطعة حجرية عليها نقش يوناني الخاصية الأولى بلفظ Morbbidzza وهو لفظ إيطالي، وتتميز التماثيل هنا بثقل مسطحات الرخام وتغشى الوجوه طلاوة ورقة مؤثرة، ومن النماذج المعروفة بهذه الخاصية التمثال الذي يعتقد أنه لكليوباترا الأولى أو الثانية والذي عثر عليه بين أنقاض معبد السيرابيوم.

أما الخاصية الثانية فتعرف بلفظ Sfumato وتتميز بعدم تأكيد الأجزاء البارزة مثل عظام الوجنتين والجفون، كذلك تتميز تلك المدرسة كما سلف باستكمال الأجزاء الثانوية كالشعر بالمصيص ربما اقتصاداً للمادة الخام، ومن النماذج التي لدينا من هذا الزي تمثال للإسكندر الأكبر بكليفلاند Cleveland. ولقد كان هذا الأسلوب من المعالجة الفنية للتماثيل مفضلاً لدى فناني مدرسة الإسكندرية.

ويلاحظ أن كلاً من الخاصيتين تمثلان تأثير مدرسة براكستيليس، غير أن مدرسة الإسكندرية قد تميزت بشخصيتها، كذلك من خواص مدرسة الإسكندرية، وكما سلف، التأثر بمدرسة الفنان سكوباس في النحت، ولذا فتتميز التماثيل من هذا النوع بكهف العينين القوى الذي لا يتفوق عليه طير آخر الغائرتين، وقوة التعبير في ملامح الوجوه التي يغشاها الوقار.

ولقد أثر الروح العلمي السائد في الإسكندرية على الفن، كما أثر على الأدب أيضا وكان من نتائجة أن تميزت مدرسة فن الإسكندرية بإنتاج أعمال النحت ذات الصفة التشريحية المهيزة، وعلى نحو مذهل يكاد يدفع بالإنسان أمام تلك الأعمال إلى الاعتقاد بأن الفنان إنما كان يمارس تشريح الأجساد. ومن أروع تلك الأعمال التي وصلت إلينا، القطعة التي تمثل ساعداً ضخماً من الرخام يمسك بكرة. وتبدو العضلات به مشدودة العروق نافرة من جراء حركة الساعد وثقل الكرة. والساعد منحوت من الرخام الأبيض الناصع، ويتميز بالصقل بمهارة بالغة لمسطحات الرخام، والتمييز بين مادة الساعد، والكرة التي يمسك بها. وفي مجال التصوير، تميزت مدرسة

### **◆**BAAM. 481

في العصر الروماني كان النسر رمز الفرقة العسكرية في الجيش الروماني، وهو الطائر الجارح في الطيران. كثيرا ما يظهر كشعار للقوة والنصر والأبهة، ثم شاع استخدامه في الفن القبطي ولا سيما في الحنيات وفي زخرفة شواهد القبور، ورأى البعض أن النسر يرمز إلى السيد المسيح.

> تمثال لنسر منقاره مكسور الارتفاع: ٥٢ سم. المادة: حجر جيرى. المصدر: بطن هاريت (الفيوم).



BAAM. 807 **♦** وجه من الخشب. الإبعاد: ٤١×٣٠,٣٣ سم. المادة: خشب.

الإسكندرية بالولع بالطبيعة، واتخاذ المناظر الخلوية landscape موضوعا لرسومها لما اتسمت بها الحياة الطبيعية، والدنيوية بالمدينة من بهجة وإقبال على الحياة انعكس على الأدب السكندرى الذى كان من أعماله الفريدة «شعر الرعاة» لعبقرى العصر ثيوكريتوس.

ولئن اندثر واختفى العديد من الأعمال الفنية النفيسة من هذا النوع من الفنون، إلا أن الأيام ووقائع الأحداث تجود من حين لآخر بشذرات أو رقاع من أعمال التصوير من آن لآخر سواءعلى الفسيفساء أو على الجدار المموهة بالجص، ومن أهمها تلك اللوحة المصورة على الجدار الغارجي لغرفة الدفن لمقبرة بالورديان التي عثر عليها عام ١٩٦٠. واللوحة هي اللوحة الرئيسية من بضع لوحات مصورة على جنبات الجدران، وتصور منظرًا ريفيًا شجيًا يعثر عليه للمرة الأولى بين الآثار المصرية من العصر اليوناني والروماني. جنب يصور الساقية Water-wheel المألوفة لدينا، يجرها ثوران ثقيلان أسفل تعريشة نباتية ظليلة، وتجلب الماء الصافي من الأعماق المألوفة لدينا، يجرها ثوران ثقيلان أسفل تعريشة نباتية ظليلة، وتجلب الماء السافي الأخرى لينساب أسفل الأرض المرتفعة ويصنع بركة تنبت فيها الحشائش، وكذا النباتات البرية الأخرى ويمرح فيها البط والدجاج. ويجلس صبى بجوار الساقية في استرخاء ساعة القيلولة ويرسل النغم من الناي، وقد تناثرت أوراق نباتية بين أغصان التعريشة، ويلاحظ أنه لم يتم رسم المنظر كاملاً وتلوينه بعد. وإلى جوار هذا يوجد نتوء صور عليه منظر لهيكل للإله «بان» إله الحقول والمراعي والقطعان داخل هيكلة تحيط به حديقة لطيفة يتقدمها باب رشيق.

كذلك ينسب إلى مدرسة فن الإسكندرية طرز التصوير الفخمة الموروقة باسم الطرز البومبية والملونة بالألوان البراقة نسبة إلى مدينة بوبى الأثرية الإيطالية والتى كشف بها عن النماذج الفخمة الباهرة من هذه الطرز، ومن بعض طرزها بالإسكندرية الطريفة المصورة بكل من جبانات الأنفوشي ومصطفى كامل. كذلك حفلت مسطحات كل من الأواني الجنائزية المعروفة بأواني الحضرة لحفظ رفات الموتى برسوم جبلية رشيقة على مادة الفخار مباشرة بأحبال الزهور، وسعف النخيل، وحبل المستاكين، ودلافين، وطيور مائية، ومناظر مصارعة، وجياد مجنحة، ورؤوس آدمية. وكذلك وجدت أنواع أخرى من هذه الأواني مطلية مادتها من الفخار الطبيعي باللون الأبيض ثم حليت بزخرف من رسوم الأزهار أو أحبال الزهور.

كذلك أبدعت تلك المدرسة فى صناعة الزجاج والرسم عليه، ومن أشهر ما لدينا من النماذج التى تنسب لمدرسة فن الإسكندرية الإناء الشهير المعروف بإناء «بورتلاند» صور عليه بمادة الكاميو Cameo أعلى طبقات الزجاج الأزرق الداكن منظر زواج بليوس ونتيثيس، ويوحى أسلوب التصوير على الزجاج، وعناصر المنظر بروح الإسكندرية الساحر المتوارى خلف العصور برغم جدل النقاد عن نسبة تلك القارورة الزجاجية العجيبة لمدرسة فن الإسكندرية.

وتمثل العناصر التى أوردناها عن تلك المدرسة الخطوط الرئيسية لمعالمها الفنية، بقدر ما اتسع المجال، وسوف تظل تلك المدرسة بمثابة صفحة خالدة في سجل الفن العالمي بالرغم مما يثور من جدل من حين لآخر حول حقيقة وجودها. وتشهد بذلك آثارها الفنية الرائعة التى تخرج من أرض المدينة من حين لآخر طبقا لحركة التاريخ العمراني بالمدينة الذي مازال هو الوسيلة المتاحة للوقوف على كنوز المدينة المطمورة خلال طبقات الأرض.

BAAM. 490 صفحة رقم 94 تمثال بدون رأس لإيزيس. الارتفاع: ٨٠ سم. المادة : جرانيت.

BAAM. 474 صفحة رقم ٥٩ تمثال بدون رأس بعباءة مقدونية. الارتفاع: ١٣٢ سم. المادة: جرانيت أسود. العصر: الروماني. المصدر: دندرة.

BAAM. 633 صفحة رقم ٩٦ صفحة رقم ٩٦ صفحة رقم ٩٦ تمشال اوزيرى، على الوجه والصدر قشرة من الذهب. الأبعاد: ٩٦ × ٤٤ سم. المادة: خشب. العصر: بطلمي. المصدر: زاوية برشا (نوفمبر

900 BAAM صفحة رقم ٩٧ فينوس بداخل الصدفة. الارتفاع: ١٠ سم. المصدر: مهداة من بينالي.















# **◀** BAAM. 607

تمثــال نادر من الجص لـالإله حربوقراط، ممسكا بقرن الخيرات بيده الـيسرى وتظهر عليه بـقايا ألوان، وقد صـورت على صـدره قـلادة تتوسطها تميمـة بالحفر البـارز تمثل القلـب، ويجلس على قاعدة سداسية الشكل.

الارتفاع: ٣٩ سم. المادة: جص. المصدر: تونة الجبل.



# حربوقراط

كان حربوقراط أو حورس الطفل، ابن إيزيس وأوزيريس، أحد الآلهة الذين مثلوا في أعداد هائلة من الأوضاع والرموز المختلفة، مما يدل على الشعبية الهائلة لهذا الشكل من أشكال حورس في العصور القديمة. فقد كان أكثر الآلهة الأطفال شهرة وكان يعد من ذرية الآلهة حماة الإسكندرية الأوائل، وإله الخصوبة والوفرة. وكثيرا ما يمثل حاملا قرن الخيرات في يده.

أما الإناء الذى يحمله فهو رمز يعبر عنه كإله عطاء يغدق مياه النيل الوافرة بالخيرات، وهو يضع إصبعه فى فمه رمزا للطفولة. وعادة ما يصور على هيئة طفل ممتلىء الجسم عاريا أو مرتديا الثوب، حليق الرأس إلا من خصلة الشعر الجانبية التى تميز الآلهة الصغار وتسقط على جانب رأسه. وأحيانا ما يعلو رأسه اثنان من براعم اللوتس، لأنه كطفل من أطفال الشمس، بزغ من زهرة اللوتس، وأحيانا أخرى يتوج بتاج الفراعنة المزدوج، ممايدل على سيطرته على مصر العليا والسفلى.

# **◀** BAAM. 635

تمثال للطفل حورس، يجلس القرفصاء على قاعدة. والتمثال يظهر به ثنى الرجل اليمنى أسفله، أما القدم اليسرى فهى قائمة والذراع الأيمن إلى أسفل وينتهى بقبضة اليد ممسكة بشكل كروى. تفاصيل الوجه واضحة المعالم، أما الشعر فيبدو منسدلاً على الجانب الأيمن.

الجسم ملون باللون البني والأصفر.

المقاييس: قاعدة ١٤,٥ سم ، ارتفاع بالرأس ٢٥ سم.

المادة: حجر جيرى.

العصر: الروماني.

المصدر: حفائر قرارة (محافظة المنيا).







• BAAM. 644 - 625 - 636 مجموعة تماثيل لطائر الأبيس، وهو رمز للإله "تحوت"، قابعا فوق قاعدة من الخشب، وقد نحت الجسم من المرمر، وكل من المنقار والأرجل من البرونز. الارتفاعات: ٣٣٠٧ سم – ١٤,٧ سم – ١٤,٧ سم. المادة: مرمر – برونز – خشب. المعمدر: تونة الجبل.

♦ BAAM. 247 تمثال للإله "سيرابيس"، جالساً على عرشه، والرأس مفقود. الارتفاع: ٦٩ سم. المادة: رخام. العصر: الروماني.



# أوانى الدفن الجنائزية الفخارية (أواني الحضرة الجنائزية)

أطلق هذا الاسم نسبة إلى المكان الرئيسى الذى وجدت فيه وهو الحضرة في جنوب شرق مدينة الإسكندرية، ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع ق.م.، وقد انتشرت في المقابر التي عثر عليها في الشاطبي والإبراهيمية والحضرة وغيرها من المقابر العديدة التي كانت منتشرة أمام السور الغربي للمدينة القديمة والتي أشار إليها الجغرافي "سترابون" في القرن الأول ق.م. وأسماها "نيكروبوليس" أو مدينة الموتى وأقدم أنواع هذه الأواني هي تلك ذات الأرضية البيضاء والتي وجد لها شبيه في أثينا ورودس وقبرص، حيث وجدت آثار للبطالمة هناك. وعرفت أواني الرماد هذه كصناعة سكندرية، وتم تقليدها في جنوب روسيا، وتعتبر المجموعة التي عثر عليها بمنطقة الإبراهيمية من المجموعات الهامة.

وبذلك ترجع الأوانى الجنائزية إلى العصر الهللينستى، وكانت تزين بزخارف هندسية أو نباتية أو بالنحت البارز لإله وأقنعة مسرحية أو مناظر أسطورية وكذلك توجد على البعض نقوش تتضمن اسم الأب والابن والتاريخ الذى حدثت فيه الوفاة. ومن هنا أقتربنا من تحديد العصر الذى تتمى إليه هذه الأوإنى وهو العصر الهللينستى. واحتوت هذه الأوانى على رماد جثث الموتى بعد حرقها تماما وهذا يمثل شكلاً من أشكال دفن الموتى. وتجرى الآن دراسة داخل المتحف اليونانى على هذه الأوانى وما تحتويه من رماد، وكشفت الدراسة المبدئية على أن ترتيب وضع الرماد له أهمية كبيرة، حيث أنه يبدأ بعظام الأرجل وينتهى من أعلى بعظام الجمجمة. وقد احتوت بعض الأوانى على هيكل عظمى متكامل، وكذلك عثر في آنية على بقايا قماش كتان محروق، وأداة معدنية ربما كانت مفاتيح، مما يدل على- أو يحتمل- أنه كانت تحرق بعض متعلقات الموتى وتوضع معهم داخل الآنية.









# **♦** BAAM. 429-430-431-432-433

مجموعة اقنعة مذهبة مصنوعة من البحص الملون المكسو بطبقة رقيقة من البحص الملون المكسو بطبقة رقيقة من الذهب، بعضها على زخارف نباتية، والأعين مطعمة بمادة غالباً هي الزجاج الملون أوحجر كريم. وهذه المجموعة توضح ملامح المتوفى، وهي جميعاً مكسوة بالذهب.

# الأقنعة الجصية الملونة

بدأ العثور على هذا النوع من الأقنعة منذ نهاية القرن الثامن عشر وكان فى البداية على شكل اكتشافات فردية تكونت منها المجموعات الخاصة وخلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ازداد العثور على هذه الأقنعة الجنائزية والصور الخاصة نتيجة للحفائر العديدة التى أجريت فى الإسكندرية والدلتا ومصر العليا.

فى مصر الرومانية مثلت هذه الأقنعة الجصية إحدى طريقتى تزويد المومياء بالملامح الخاصة للمتوفى، أما والطريقة الأخرى كانت تزويدها بصورة مرسومة له. وتظهر فى هذه الأقنعة طرق تصفيف الشعر وتنفيذ العيون، وفى حالة إضافة تاج يصنع على حدة ثم يضاف للرأس، وكذلك بالنسبة للحية والتى ظهرت فى عصر هادريان. وقد كانت هذه الأقنعة من الجص تثبت فوق تابوت المتوفى إلى حين الدفن أو الحرق ثم تحفظ بعد ذلك تخليدا لذكرى المتوفى. نشأت الأقنعة الجنائزية عند الرومان نتيجة للحاجة إلى تخليد فضائل وعظمة المتوفى أثناء حياته.

#### BAAM. 916 صفحة رقم ١٠٦

قناع جنائزى لسيدة متصل بالجزء من التابوت الخاص بالصدر، ويتميز بأسلوب تصفيف الشعر، والقلادة حول العنق، والعيون مرسومة. واستخدمت فيه ألوان كثيرة منها الوردى والأبيض، والشعر باللون الأسود، والقرط باللون الذهبي.

وهذا الشكل مـصور دائمـا من الأمام حـتى منتصف الصـدر بالمومـياء، والقناع يغطى رأس المتـوفى وذلك لحمايتها.

الأبعاد: ٥٠  $\times$  ٥٥  $\times$  ٨٨ سم.

المادة: الجص الملون.

العصر: القرن الأول الميلادي.



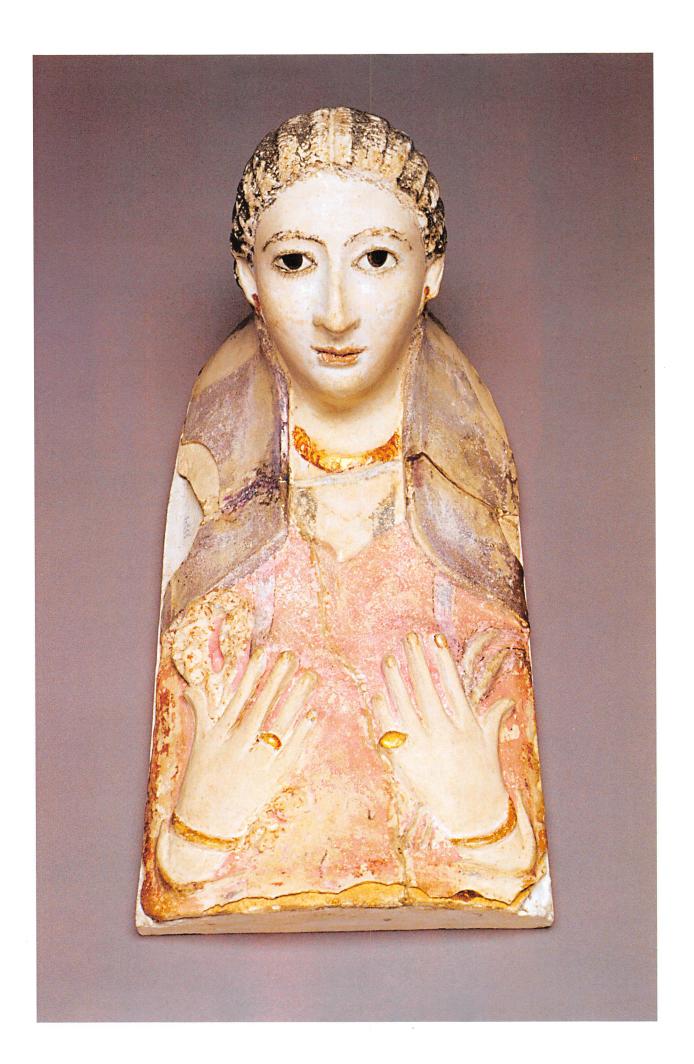



127-262 - 456 - 127 - 459-467-469-282 BAAM. 282-464-459 - 127 - 456 - 262-411 مجموعة من الرؤوس والتماثيل المصنوعة من الفخار التي تمثل الحياة اليومية في العصر اليوناني الروماني، وتوضح لنا تسريحات الشعر الملابس الهويات، ونماذج من الفن الشعبي وتماثيل الكاريكاتير ومجموعة من دمي الأطفال في أشكال حيوانات وطيور. (من صفحة ١١٧).















# ▲ BAAM. 266 تمثال صغير يمثل إله الحب "إيروس" نائماً. الطول: ٩,٥ سم. المادة: تراكوتا. المصدر: الفيوم.

BAAM. 267

تمثال صغير يمثل إله الحب "إيروس" على مركب يتكيء على جذع شجرة، وجزء منه مفقود.

الارتفاع: ١٠ سم.

المادة: تراكوتا.

المصدر: الفيوم.



BAAM. 126 ♦
فانوس مصور على واجهته
بالنحت البارز رأس لسيدة
ترتدى قبعة مخروطية.
الارتفاع ١٩،٠٠١ سم.
المادة: فخار.
المصدر: قصر المنتزة
(من مجموعة الملك فاروق).





BAAM. 307-311-309 اوان فخارية.

#### **◀** BAAM. 618

ناووس من الخشب بقاعدة مستطيلة علي شكل متوازي مستطيلات وقد غطيت أسطحه الأربعة بطبقة من الجص عليه مناظر ملونة، تعلو الناووس زخرفة عبارة عن تكرار لعلامة "خكر". ويوجد منظر للإله حورس على هيئة الصقر واقفاً ناشراً جناحيه وفوق رأسه قرص الشمس وعلى كل جناح علامة ماعت ويقف على رمز السماء، وأسفله رسم للربتين إيزيس ونفتيس متقابلتين بينهما عمود "جد" فوق قرني البقرة وريشتي آمون. أما الجانب الثاني فقد صور عليه الإله أنوبيس على هيئة آدمية ، وخلفه رسم لأحد الآلهة غير واضح وأسفله صورة لشخصين واقفين . أما الجانب الثالث، فالإفريز العلوي عليه صورة للإله أنوبيس على هيئة ابن آوي. أما الجانب الرابع فنرى عليه أبناء حورس الأربعة بهيئة آدمية ، وهذا الناووس مثبت بغطاء يربض فوقه الصقر حورس، والتاج مفقود. جميع المناظر على الناووس باللون الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض.

المقاييس: الارتفاع ٥٠سم، القاعدة ٢٣ × ٢١ سم.

المادة: خشب.

العصر: روماني .

المصدر: بني سويف ١٩٦٨.





# ♦ BAAM. 788 عملة بطلمية، على أحد وجهيها صورة لوجه ملك وعلى الوجه الآخر نسر. القطر: ٢,٤ سم . المادة: بيلون. العصر: البطلمي. المصدر: أم الأتل (الفيوم).

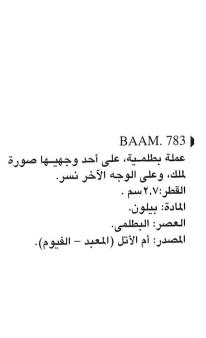





مجموعة متنوعة من القطع البرونزية. والبرونز سبيكة تتكون من خليط من النحاس والقصدير يختلف لونها بحسب نسبة كل من هذين المعدنين فيها. استعمل البرونز في مناطق غرب آسيا قبل أن يصل المصريون إلى تركيبة، وبدأ استعماله في مصر في عهد الدولة الوسطى ثم أصبح شائعا في مصر منذ الأسرة الثامنة عشر، إذ كانت تصنع منه الأدوات وبعض الأسلحة.

وفى العصور المتأخرة والعصرين اليونانى والرومانى استخدم بكثرة لصب التماثيل الصغيرة والكبيرة وصناعة الأدوات والأوانى المنزلية، كذلك لصب تماثيل الالهة المختلفة مثل أوزيريس وإيزيس وهرقل وأفروديت وحربوقراط وباستت. صفحة رقم ١١٧ إلى ١١٩

BAAM. 643-641-405-402-424-426-426-393-621















#### BAAM. 615

مومياء آدمية لسيدة ملفوفة بالكتان تغطيها خمس قطع كارتوناج في أماكن مختلفة كالآتي:

القطعــة الأولى: وهى عــبارة عن (قنـاع) يغطى الوجه، ومصور عليه تفـاصيل الوجه كاملة العينين والأنف والفم والأذنين، وتتدلى خصلتــا الشعر على جانبي الرأس والوجه مذهب.

القطعة الثانية: صدرية مصور عليها قلادة بها الجعران ناشرا جناحية وينتهى كل جناح برأس صقر يعلوه قرص الشمس.

القطعة الثالثة: وهي من الكارتوناج تغطى البطن ومصور عليها الإلهة نوت جالسة وناشرة ذراعيها المرسومة بهيئة جناحي طائر وكل جناح ينتهى بيد تمسك ربشة العدالة ماعت.

القطعة الرابعة: وهى من الكارتوناج، مستطيلة الشكل محاطة بإطار من الزخارف الهندسية بداخله سطر رأسى بالهيروغليفية.

القطعة الخامسة: وهي من الكارتوناج عبارة عن جص يغطى القدمين ومن أعلى رسم للقدمين، ومن أسفل تمثيل لنعل الصندل بالألوان.

العصر: روماني.

المادة: مومياء وكارتوناج وكتان.

المقاييس: طول المومياء ١٥٨ سم، العرض ٣٨ سم. المصدر: برشا بمحافظة المنيا (نوفمبر ١٩٦٧).

#### **◀** BAAM. 608

تابوت من الخشب على شكل آدمى، يحمل زخارف ملونة لإيزيس مجنحة، وخمسة أسطر رأسية بالكتابة الهيروغليفية تنتهى بمنظرين للإله أنوبيس يجلس على كرسيه. وتوجد على جانبى التابوت مومياء لسيدة ملفوفة بالكتان.

المقاييس: طوله ١١٨ سم

العرض عند الصدر ٥٤ سم.

العصر: البطلمي.

المادة: خشب.

المصدر: شادوفة ١٩٧٦.





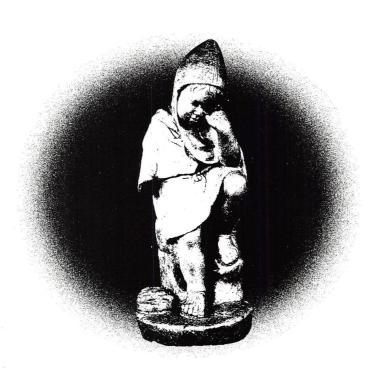

# المزولة الشمسية

# مصطفى العبادي

هذه أفضل إحدى مزولتين في متحفنا، وتمثل نموذجا إسكندريا متطورا كما سنوضح فيما يلى. ذلك أن قياس الزمن كان يمثل تحديا للإنسان القديم فالزمن لا يتقوّم في جسم مادى يمكن قياس أبعاده أو كتلته، ولا يمكن استعادة أجزائه فيسمح بالمقارنة. ومع ذلك فقد شعر الإنسان القديم بحاجته إلى قياس الزمن منذ أن تنبه وعيه الإنساني ونضج. وقد أدرك إمكانية حل مشكلة قياس الزمن عن طريق قياس حركة أجسام أو ملاحظة تغيرات تستغرق وقتا. وكان أكثرها انتظاما ما يشاهده من أجرام متحركة في الفضاء الكوني وأوضحها من غير شك الشمس والقمر والنجوم والأفلاك في حركتها الظاهرة بالنسبة لكوكب الأرض. فكان اليوم أول وحدة زمنية يُحددها الإنسان القديم من شروق الشمس إلى الشروق الذي يليه.

ولكن المشكلة الأشد، هي تقسيم هذه الفترة إلى أجزاء أو وحدات أصغر يمكن عدّها أو حسابها. وقد استعان الإنسان على ذلك أولا بأن أخذ بالنظام الطبيعي وهو انقسام اليوم إلى قسميه الطبيعيين: الليل والنهار. وكانت الشمس في حركتها الظاهرة نهاراً خير وسيلة لتقسيم الوقت نهاراً إلى مراحل وأقسام. ولم يلتزم أسلوباً واحداً في هذا القياس، ولكن مرّ بأسلوبين، الأول عن طريق قياس أطوال الظل الذي تُحدثه الشمس للأجسام على الأرض في أوقات مختلفة من النهار وعلى مدار فصول السنة، وهو ما عُرف اصطلاحا بأسم «ساعة الظل». وفي مرحلة تالية أكثر تطورا وجد أسلوب ثان لقياس مدى تغير اتجاه الظل وذلك عن طريق ما عرف اصطلاحاً بأسم «المزولة الشمسية» التي كان يلزم إعدادها للمواقع المختلفة حسب أماكنها بالنسبة لخطوط الطول والعرض.

وكانت مصر القديمة من المجتمعات التى سجلت قياسات للزمن منذ بداية التاريخ المصرى القديم حوالى ٢٠٠٠ ق.م. ولكن أقدم عينة لآلة المزولة الشمسية تعود إلى الأسرة التاسعة عشر التى عثر عليها في فلسطين. وهي عبارة عن قطعة من العاج على شكل نصف دائرة، يبلغ قطرها نحوا من ٥ سم ومُصور على أحد وجهيها قارب مقدس ومنظر تعبد إلى الإله تحوت وخرطوش للملك مرنبتاح (١٢٢٥-١٢١٥ ق.م) وعلى الوجه الآخر المسطح علامات القياس، وهي عبارة عن ١٢ خطا تنتشر من نقطة في منتصف القطر العلوى وتتجه إلى محيط نصف الدائرة بفاصل ١٥ درجة تقريبا فيما بينها. وعند مركزها القطرى العلوى ثقب كان يُثبت به ذراع المؤشر الذي يتحرك ظله بانتظام من شروق الشمس إلى غروبها. ويبدأ عد ساعات النهار الاثنتي عشر مع الشروق، وتمثل الساعة السادسة وقت الظهر. وتُثبت المزولة بحيث يتجه الوجه المعد لقياس المواقيت إلى الجنوب، ليستقبل أشعة الشمس من الشروق إلى الغروب.

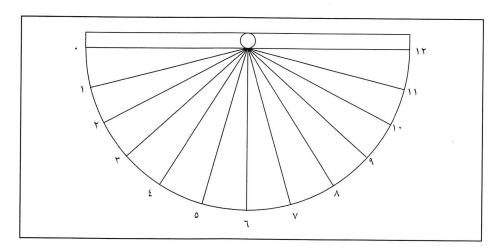

ظل هذا هو التصميم السائد والمنتشر عالميا في مصر وخارجها. أما النموذج المعروض في متحفنا، فهو يمثل المرحلة العلمية المتطورة في الإسكندرية في العصر الهيللينستي خلال القرن الثالث ق.م. فنجد علامات المواقيت التي تمثلها الخطوط المنتشرة من نقطة مركزية قد حُفرت على سطح مُقعّر، بدلا من المستوى المسطح. ويذكر فتروفيوس (القرن الأول) في كتابه عن تاريخ العلوم الهندسية والمعمارية أن أرستارخس من ساموس، عبقرى علم الفلك في الإسكندرية (القرن الثالث ق.م) وصاحب نظرية مركزية الشمس للكون، هو أيضا مُبدع هذا التطوير، وذلك مقابلة للشكل الكرّى للقبة السماوية والحركة الدائرية للأفلاك ومنها حركة الشمس الظاهرة، فجعل سطح المزولة مقعرا تحقيقا لمزيد من الدقة القياسية. ويعتبر هذا التطور شاهدا على ما الخطوط المنتشرة من نقطة حدث في مدرسة الإسكندرية من تفاعل بين العلم اليوناني وعلوم المصريين القدماء.

\*\* \*\* \*\*

#### **BAAM. 115**

مسزولة تمثل المرحلة العلميسة المتطورة في العصر الهللينستي خلال القرن الثالث ق.م، فنجد علامات المواقيت التي تمثلها مركزية قد حفرت على سطح مقعر، بدلاً من المستوى المسطح.

الارتفاع: ٤٠ سم. المادة: جص.

المصدر: غير معروف.



البداية استخدمت مواد طبيعية للكتابة عليها، مثل الأحجار، العظام، لحاء الأشجار أو قطع من البداية استخدمت مواد طبيعية للكتابة عليها، مثل الأحجار، العظام، لحاء الأشجار أو قطع من النسيج ونحوها. ومع ازدياد ممارسة الكتابة، نشأت الحاجة إلى مواد أنسب وأصلح لأغراض الكتابة، فنجد أهل العراق القديم يُطوِّرون استخدام ألواح من الطمى أو الطفل؛ في حين أن قدماء المصريين تمكنوا من اختراع مادة للكتابة مصنوعة من سيقان نبات البردي، الذي كان ينمو طبيعيا في المناطق الضحلة والمستنقعات في دلتا النيل. فبسبب الظروف الطبيعية المناسبة، كان نبات البردي المصرى ينمو لارتفاع خمسة أمتار، ويبلغ سُمك الساق حوالي هسم؛ ولكن في بيئات أخرى مجاورة وأقل صلاحية، كان البردي أقل طولا وسمُكاً، ولذلك لم يصلح لأغراض الصناعة. ولذلك كانت صناعة الورق من البردي في واقع الأمر احتكارا مصريا؛ وكانت مصر تصدره وتحقق من تجارته ربحا غير قليل. وليس أدل على الشعور بأهمية البردي، من أن نبات البردي أصبح رمزاً للوجه البحرى من مصر، ونظروا إليه باعتباره إنتاجا مصريا خاصا بحيث يستخدم رمزاً للدولة بأسرها.

ولقد استخدم نبات البردي فى صناعات متعددة، مثل السلال والحبال والقوارب، ولكن منذ عام ٣٠٠٠ ق.م. تقريبا أصبح أهم استخدام له مادة للكتابة. وأقدم مثال وصل إلينا لفافة بردية خالية من الكتابة، عُثر عليها فى مقبرة "هيماكا"، أحد موظفى الأسرة الأولى (٢٩٢٥- ٢٧٧٥ ق.م.) فى سقارة. وتدل جودة صناعتها على أن المصريين قد سبق أن مارسوا تلك الصناعة وأتقنوها.

ولقد احتفظ لنا الكاتب الروماني "بلنيوس الكبير" في القرن الأول الميلادي، بوصف لصناعة ورقة البردي. ولكن وصفه جاء غير دقيق، ويحتمل أكثر من تفسير. ولكن التحليل العلمي لبعض نماذج من البرديات القديمة التي عثرنا عليها تساعدنا على التعرف مباشرة على طريقة إعداد الورق من نبات البردي. فكان ساق البردي يُقسم إلى أطوال مناسبة، ويُنزع الغلاف الخارجي من لب الساق، الذي كان يُشق إلى شرائح رقيقة (عادة ١-٣ سم عرضا). ثم تُصنف الشرائح على سطح مصقول في خطوط متوازية يكاد يلامس الواحد منها الآخر، وتوضع فوقها طبقة أخرى من الشرائح متعامدة مع شرائح الطبقة الأولى. وبطريق الضغط والطرق تلتصق الشرائح وتلتحم بفضل العصارة الطبيعية الصمغية الموجودة في النبات الطازج، إلى أن تجف وتصبح هناك ورقة واحدة متماسكة بقوة وفي نفس الوقت لينة تقبل الطيّ، أبعادها ٤٠٠٠ سم في المتوسط. وكان متوسط طول اللفافة نحواً من عشرين فرخا؛ أما ما زاد على ذلك، فيعتبر استثناء، مثل بردية "هاريس" (وترجع إلى ١٦٦٦ ق.م. تقريبا) التي تتكون من ١٣٤ فرخا، ويبلغ طولها ٤١ مترا.

كان الفرخ من البردي يتكون من طبقتين – كما سبق أن ذكرنا – فى واحدة منهما تتجه ألياف النبات أفقيا وفى الطبقة الأخرى تتجه رأسيا، فإذا كانت البردية قد أتقنت صناعتها، يكون الجانبان فى درجة واحدة من الصَّقل؛ ولكن عادة ما نجد أحد الوجهين أكثر صقلا وأنعم ملمسا من الآخر. ونحن نسمى اصطلاحا الجانب الذى تتجه أليافه أفقيا "الوجه Tecto"، ويمثل داخل اللفافة عند طيّها؛ و "الخلف Verso" وهو الجانب الذى تتجه أليافه رأسيا، وهو سطح اللفافة الخارجي.

#### **♦**BAAM. 577

كشف الطالع لأحد الأشخاص، الاسم وتاريخ الميلاد مفقودان في البداية، ويذكر بيان الطالع عادةً موقع الشمس والقمر والكواكب الخمس الرئيسية عند الظهور على خط الأفق حسب الأبراج ساعة الميلاد.

تذكر البردية ساعة الميلاد الثالثة من الليل (بعد الغروب).

الكواكب: كرونوس، المشترى، المريخ، الزهراء، عطارد.

الأبراج: العذراء، الحوت (مكرر)، الجدى، الأسد.

العصر: القرن الأولُ أوالثاني المعلادي.

المصدر: مجهول.

#### BAAM. 560

فقرة من مسرحية

"البغيض" Misounmenos للشاعر الأثيني ميناندر، رائد الكوميديا الحديثة في الأدب اليوناني (٢٤٢ – ٢٩٢ ق.م). ليس من المبالغة أن نقول بأن مبناندر كان معروفاً باسمه فقط وليس باعماله قبل القرن العشرين. أثناء القرن العشرين أمدتنا أوراق البردى بوفرة من أعماله المسرحية، بلغت نحوا من ثماني مسرحيات على الأقل كاملة أو مجزوءة، ترجع إلى فترات متعددة من تاريخ مصر في العصر الهللينستي والروماني، أي فيما بين القرنين الثالث ق.م. إلى الخامس الميلادي. مما يقوم دليلاً على أنه تمتع في مصر خلال تلك الفترة بشعبية تفوق أى شاعر كوميدى آخر. ولعلنا نذكر عبارة الناقد الإسكندري الكبير أرستوفانيس:

"أى ميناندر ويا أيـتها الحـياة، من منكما يحاكى الآخر!". العصر: نهاية القرن الثالث الميلادى. المصدر: البهنسا



BAAM. 560

EKMAH

+ + 17

461

ukozo/

10 mg 10 mg

DIAKOO

BAAM. 577

وقد استخدمت البرديات المصنوعة على هذا النحو ، سواء كانت أفرخا منفردة أو لفافات، في أغراض الكتابة على اختلافها: الإدارية والرسمية مثل الوثائق من كل نوع، أو مراسلات شخصية، ورسومات وخرائط، أو كتب في شتى مجالات المعرفة. وجميعنا يعرف تماثيل "الكاتب المصرى" وهو جالس القرفصاء ولفافة البدرى مبسوطة في حجره.

ولقد تم الكشف للآن عن مئات الآلاف من البرديات منذ القرن الثامن عشر، في عدة لغات: المصرية القديمة (بالكتابات الهيرغليفية، الهيراطيقية، الديموطيقية)، القبطية، الآرامية، اليونانية، اللاتينية، العربية. هذه البرديات تمتد تاريخيا منذ بدايات التاريخ المصرى حوالي ٢٠٠٠ ق.م. حتى ١٠٠٠ م وما بعده أيضا. ولقد تم اختيار مجموعة البرديات في متحفنا لتمثل على وجه الخصوص العصر الهللينستي والروماني، حين تألقت وازدهرت الإسكندرية. ومما تتميز به هذه المجموعة عدة برديات أدبية تبيّن نوع الأعمال والإنتاج الأدبي الذي اشتهرت به الإسكندرية في تلك الفترة، فمنها ما يتعلق بأعمال هوميروس ويوريبيديس وثوكوديدس وميناندر شرحا وتعليقا، إلى جانب موضوعات أخرى.

#### BAAM. 579 ▶

دعوة إلى غداء يوجهها سرابوس بمناسبة التضحية للربة إيزيس. "غداً التاسع والعشرين من الشهر، بدءاً من الساعة التاسعة" (= الثالثة بعد الظهر). العصر: القرن الثانى الميلادى. المصدر: مجهول.

#### BAAM. 510

مجموعة من التشبيهات اللغوية الواردة في الإليانة لهوميروس، تحتوى هذه الجذادة على عمودين بهما بقايا خمس فقرات من النشيد ١٦ : أسطر ٢٤٦-٢٤٦؟ فقرات من النشيد ٢١ : أسطر ٢٤٢-٢٤٦؟ أسلار ٢٧٠-٢٨، والتشبيهات الواردة على التوالى تتعلق بالصور خطيرة للأبقار وقت الربيع "؛ الأسد خطيرة للأبقار وقت الربيع "؛ الأسد خنزير برى. ولعل مجموعة التشبيهات الهومرية في تمامها كانت بهدف السحدامها في المدارس فاصطلاح الناقيد السكندرى أرسية، استخدمه الناقيد السكندرى أرسيتارخس من عاموطراقيا. وقد يشير وجود هذه ساموطراقيا. وقد يشير وجود هذه

كبار النقاد فى الإسكندرية. العصر: أواخر القرن الأول. بداية القرن الثانى الميلادى.

البردية إلى أنه ربما كانت هناك دراسة في تشبيهات هوميروس من تأليف أحد

المصدر: البهنسا.

المصدر: جرزة.

# BAAM. 538 صفحة رقم ١٢٨

بردية من مجموعة زينون المشهورة الذى كان يعمل مديراً لأعمال أبوللونيوس وزير المالية في عصر الملك بطلميوس فيلادلفوس (٢٨٤ – ٢٤٦ ق.م). وقد أشتهر زينون بنشاطه الضخم في إدارة شئون الوزير، ومنها الإشراف على ضيعته بإقليم الفيوم وكانت مساحتها ۱۰,۰۰۰ أرورة (نصوا من ۲۰۰۰ فدان) كما مارس شتى أوجه النشاط المالي، ومنها استيراد مواد وخامات متعددة. وتكشف لنا هذه البردية عن معاملاته في مواد البخور، ومنها صمغ الـمُرّ الذي كان يستورد عادةً من منطقة بلاد اليمن وشرق أفريقيا. وهي تجارة قديمة جدا في مصر، وترجع إلى عصر الدولة القديمة، ومن أهم مراحلها حملة حتشبسوت الشهيرة إلى بلاد بونت في شرق أفريقيا. وفي عصر الدولة البطلمية والعصر الروماني بعد ذلك، ازداد الطلب في أسواق البحر المتوسط على مواد البضور ومن أهمها السمُرّ، ولعبت مصر دوراً هاما في هذه التجارة ونقلها من المحيط الهندى إلى البحر المتوسط وحققت منها ربحاً وفيراً. العصر: ٢٥٧ ق.م.



BAAM. 579



BAAM. 510



BAAM. 538

تقرير عن أحوال بعض الأديرة بردية لها أهمي تها لما تتضمنه من معلومات بشأن النظام الدقيق الذي اشتهرت به حركة "باخوم يوس" الديرية. ونجد في هذه البردية تقريراً في هيئة خطاب كتبه الأنبا لدير في بلدة أفروديتو، وموجه إلى مطران دير ميتانويا في بلدة كانوب، والذي كان يترأس مجموعة من الأديرة تابعة له في الدلتا.

ويتناول التقرير بعض التجاوزات التى ارتكبها الأنبا هيريميوس حين كان قبل ذلك بعام رئيساً لدير فى موقع يسمى ستراتونيكس (بالدلتا غير بعيد من تل أتريب)؛ وفجأة تم نقله إلى أفروديتو. ويذكر التقرير دليلاً على تجاوزاته الاتهامات التى ستراتونيكس فى حضرة «الكوميس ستراتونيكس فى حضرة «الكوميس يوحنا"، الذى كان قد حضر إلى أفروديتو حاملا خطاباً من الأنبا جورجيوس إلى أندرياس الذى قام بدوره بتسليمه التقرير.

إن وجود اسم يوحنا في التقرير زاد الموقف تعقيداً، لأن لقب كوميس يدل أنه يشغل منصباً رفيعاً في الإدارة المدنية المحلية، ولعله منصب وحدة أو منطقة إدارية في العصر البيزنطي pagarc وبهذه الصفة ليس له علاقة رسمية بنظام الحركة الديرية الذي كان بنظام الحركة الديرية الذي كان بليدي رجال الدين وحدهم. ولكن بدور الراعي لبحين المنطقة وقام الباخومية في إقليمه، مما يسمح له بابداء رأيه بصفه شخصية لدى كبار المسئولين عن الإدارة الديرية في منطقة نفوذه.

العصر: القرن السادس الميلادى. المصدر: مجهول.

A Lynd by tpanyourapor yourmon Just not Lat componanten your nacomploins podino would on Who journ to me water pennegg the master & Novet think has Age your more trapped noughot dequegon aborror times mpotperfacion de romagountración dong antilognosop bionworm laken bertolik derong the program dios lebol nock but go Lenderburg distant may monger which for your good Good my my or broutnon mond ub borg autmay on the of hundrach show any after joing ny non poyous ing In his new drawn to the conformat racing brigate herby auch king Of Grant wolast polyonary north stouchedon kydocken kptopitoj bojnu ovormostoj wyo Junitron jenopiach w Interpretation of some promore more interpretation bodyoggomor hodioikhohoongo hunakovouco argorubynog on his your apay con af storm unite projeto it most to charle in you wonder ho we had not by the strange length knidson of not lung kaapgamus how typonaly both monthly ording of his proventoup monunes on onte abnulo how to bust tout of auth leter Engravionar hopeway pod no vox pramo & Lotol y con cor con actor com thou by indiother day our wyo we not do I promy round phrabolo wonder Aplager of anon sin re how puto suprompropostion know all some of second or the Encolmander powder the of of Las chowadown Logari y and anyoun omy this ny and where apprace of as this tops Jen lyantmight brief on on forespect un subjection & occubig at Donialconorarasor dollanmon or log outhornamy of Appromogrand montmonthoo kumpood didnih isubspice of worth in martipaga on opy find udohnun i ophmaconpodowogov no naco holorappo dford bear how I noon dorre our mooron your morning bikem Lof just bo hepow with my any won you n iman & ky annound during day of on olon bus a dord on yas into bole po 100 Toponarmornyon ronnakawoliby + Janton of Tom when prohos hull also IN a kity our are migh popol and he parameter intures of monotachorning Kon (4 Lo alto ampround in modius

#### **■** BAAM 552

جذاذة من مسرحية يوريبيديس "أورستيس"

جذاذة بردية من مسرحية أورستيس (أسطر ١٣١٠-١٣٦١)، وهى واحدة من ١٩ مسسرحية من أعمال يوريبيديس بقيت إلى الآن. موضوعها يدور حول انتقام أورستيس لمقتل أبيه أجاممنون بأن يقوم بقتل والدته كليتمنسترا مع زوجها إيجستوس ونتيجة لذلك تعرض أورستيس لأزمة نفسية شديدة.

ولقد سبق أن تناول أيضا هذا الموضوع الشاعر التراجيدي أيسخولس، كما هو معروف. ولكن هذا المثال من يوريبيديس له دلالة خاصة، فهناك انطباع عام أنه تمتع بشعبية كبيرة في مصر في العصرين الهللينستى والروماني لا ينافسه فيها غيره من كبار . التراجيديين اليونانيين. وهو يلى هوميروس في الترتيب من حيث عدد النصوص البردية التي عُثر عليها في مصر، إذ بلغت حتى الآن نحوا من ثمانين بردية. وعلى سبيل المثال، عُثر على بردية من مدينة البهنسا (أوكسيرنخوس) أيضا، بها نص من مسرحية يوريبيديس بعنوان كريسفونتيس، وموضح عليها توزيع الأدوار بين المصثلين. ونظراً لأن الحفائر في البهنسا قد كشفت عن وجود مسرح أثرى يتسع لأكثر من ثمانية ألاف مشاهد، فمن المرجح أن تلك المشاهد من مسرحيات يوريبيديس كانت تُقدم في ذلك المسرح حتى القرن الثالث الميلادي. العصر: القرن الأول الميلادي. المصدر: البهنسا





# الآثار الغارقة في مصر

أحمد عبد الفتاح منى سرى إبراهيم درويش

تأسست الإدارة العامة للآثار الغارقة بصفة رسمية عام ١٩٩٦، ولكن قبل ذلك التاريخ شهدت مصر منذ بداية القرن العشرين سلسلة طويلة من الكشوف الأثرية تحت الماء، ولكنها لم تكن تتخذ طابع الدراسات العلمية المنظمة، وإنما كانت محاولات فردية لعبت فيها الصدفة دورا كبيرا، وتركز معظمها عند سواحل الإسكندرية .

بدأت تلك الكشوف في عام ١٩١٠ حين كلف المهندس الفرنسي جاسة ون جونديه "Gaston Jondet" بإجراء أعمال توسيع لميناء الإسكندرية الغربي. لاحظ جونديه أثناء العمل وجود بقايا أثرية من كتل حجرية ضخمة تقع في البحر المفتوح إلى الشمال والغرب من رأس التين. في هذا الموقع شيد القدماء حواجز أمواج قوية مكتملة إلى حد كبير على بعد حوالي ٢٠٠ متر إلى الشمال من الساحل الحالي ويتراوح السمك عند السطح ما بين ١٢ إلى ١٥ مترا. وهذا السمك يجعل هذه الحواجز قادرة على مقاومة أعتى العواصف في المنطقة. يصل طول الأرصفة الرئيسية الثلاثة إلى حوالي كيلومترين، تمتد باتجاه الغرب لتصل إلى صغرة أبي بكار. كذلك كشف جونديه عن بقايا حاجز آخر للأمواج كان يغلق خليج الأنفوشي تاركا فتحة واحدة في أعمق جزءمن قاع البحر.

في عام ١٩٣٣ لعبت الصدفة -مرة أخرى- دورا فى أحد الاكتشافات الأثرية. ففى أبى قير، وعلى مبعدة حوالى ٣٠ كيلو مترا من قايتباى شرق الإسكندرية، لاحظ طيار من السلاح البريطانى أطلالا غارقة على شكل حدوة الحصان تحت الماء أثناء تحليقه فوق الخليج. فتحمس الأمير عمر طوسون لهذا الكشف واستعان بأحد غواصى المياه العميقة، وانطلق فى ٥ مايو ١٩٣٣ إلى المنطقة المشار إليها حيث أخرج الغواص فى نفس اليوم رأسا من الرخام للإسكندر، وجدت على عمق ٥ أمتار، وعلى بعد ٤٥٠ مترا من الأرض إلى الشرق من طابية الرمل "قلعة الرمل".

فى صيف نفس العام قام الأمير عمر طوسون ومساعده بعدد من الاستكشافات، أدت إلى الكشف عن بقايا أخرى:

1- معبد يبعد ٢٤٠ مترا من الساحل أمام رأس رصيف ميناء أبى قير، حيث يوجد اثناعشر أسطونا.

٧- رصيف آخر جيد البناء مواز لرصيف ميناء أبي قير.

7- فى داخل الخليج نفسه توجد سبعة أرصفة مبنية تتراوح أطوالها ما بين ١٠٠ مترا إلى ٢٥٠ متراً وعرضها ما بين ٤ إلى ٦ أمتار، ويصل ارتفاعها إلى حوالى متر واحد، وقد بنى أحدها بالطوب بينما شيد الباقى بالحجارة.

٤- فى المكان الذى وجدت به رأس الإسكندر، توجد كذلك أساطين وقواعد أساطين من الجرانيت والرخام.

ورأى عمر طوسون أن الموقع الذى عثر فيه على رأس الإسكندر يمثل معبداً، وأن الموقع الذى يقع إلى الشرق منه - ومعظمه أساسات مبان - يمثل محلة سكنية. وبمقارنة هذا الكشف بالمصادر القديمة، استطاع أن يربط بين هذا الموقع وبين مدينة مينوتيس وبتحديد موقع مينوتيس أمكنه تحديد موقع هيراكليون على الخريطة التي نشرها عام ١٩٣٤.

#### إيزيس

تعد الإلهة إيزيس من أهم الإلاهات في الديانات المصرية القديمة. فقد كانت الإلهة والأم العظيمة المعطاءة التي ساد تأثيرها وحبها في كل من السماء والأرض. وكانت إلهـ الحب ورمز الإخلاص كزوجة وأم، وكانت إلهة الأمومة وحامية الأم والطفل. وكانت تعبد في مصر كلها، وامتدت عبادتها إلى الكثير من المناطق في أوروبا، وارتبط اسمها بالعديد من الإلاهات الأخــريات. وفي العــصــر اليوناني الروماني كانت قدرات أكثر وأكثر تنسب بالتدريج إلى هذه الإلهة. وكانت تمثل الأرض وهي المستقر وواهبة الغذاء. وكانت ترمز للطبيعة، وكانت تعتبر أكثر حكمة من أي معبود آخر ومن كل البشر وكل الفلاسفة. ولم يكن هناك ما لا تعلمه في الأرض ولا في السماء.

وهى تمثل عادة مرتدية الخيتون والهيماتون وشالاً معقوداً من الأمام على هيئة عقدة تسمى "عقدة إيزيس" وهى من رموز الإلهة. ومن رموزها الأخرى قرن الخيرات، والسيتولا أو إناء مياه النيل المقدسة، وغطاء الرأس الذي يعلوه قرنا البقرة الشمس وعلى جانبيه قرنا البقرة والريشتان.

تمثال بدون رأس وقدمين لسيدة تقف الوقفة المصرية التقليدية، الرجل اليسرى متقدمة على اليمنى، ترتدى رداء نسائيا خفيفاً مربوطاً على الجانب الأيمن من صدرها بعقدة. الذراع اليمنى ممتدة بجوار الجسم غير كاملة طولها ٧١,٥٧ سم بدون اليد فهى مفقودة.

الذراع اليسسرى غير كاملة أيضاً ممتدة بجوار الجسم طولها ٥١ سم، اليد مفقودة، التمثال يظهر مفاتن جسم السيدة وخاصةً النهدين والسرة مما يؤكد أن الفنان قد عصد إلى إظهار السيدة برداء خفيف، يعتقد أن التمثال لإيزيس.

**◀** BAAM. 842

المقاسات: طول 1070 سم، عرض 2۸ سم، سمك ٣٤سم. المادة: البازلت الأسود. العصر: البطلمي.

المصدر: ميناء أبى قير (شهر يونيو عام ٢٠٠٠م).

وبعد مرور فترة طويلة خلت من الاكتشافات الهامة، بدأ فى الستينيات من هذا القرن عهد جديد من البحث مع كامل أبو السعادات ذلك الغواص الذى تصادف أن زار أهم المواقع بالإسكندرية فى الميناء الشرقى وخليج أبى قير. فقد لاحظ فى عام ١٩٦١ وجود أطلال حجرية ترقد عند سفح قلعة قايتباى، وكذلك فى السلسلة إلى الشرق من رأس لوخياس القديم.

وفى يونيو من العام التالى، قام، بمساعدة البحرية المصرية، بانتشال تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لرجل بالحجم الطبيعى كان يرقد بجوار رأس السلسلة، ويرجع إلى العصر الهلينستى، وبعد مضى خمسة أشهر، رفع نفس الفريق التمثال المعروف بإيزيس فاريا من المياه بجوار قلعة قايتباى، وهو أيضا من الجرانيت الأحمر، ويبلغ ارتفاعه ٧ أمتار، وربما كان يمثل زوجا مع التمثال الضخم الذى اكتشف فى نفس المكان بعد ثلاثة وثلاثين عاما.

أستأنف أبو السعادات مرة أخرى مواصلة استكشافاته، ومن ثم قام برسم الخرائط التالية للمواقع التى اكتشفها وسلمها إلى المتحف اليوناني الروماني.

# وقد تضمنت الأولى ثلاثة مواقع:

١- الموقع عند سفح قلعة قايتباى (فاروس).

٢- الميناء الشرقى (جزيرة أنتيردوس وميناء صغير وأرصفة بحرية عديدة).

٣- السلسلة والشاطبي، حيث عثر بالقرب من الشاطئ على إنشاءات قديمة مغطاة بالرمال
 وأساطين جرانيتية وتوابيت حجرية على شكل آدمي وعملات.

وكانت الخريطة الثانية لخليج أبو قير، حيث حددت عليها مواقع حطام عدد من سفن أسطول نابليون بالإضافة إلى مدينتي عمر طوسون.

وقد تابع أبو السعادات نشاطه خلال السبعينيات وحتى الثمانينيات حيث لاحظ فى المعمورة - شرق الإسكندرية حوالى خمسة كيلو مترات غرب أبى قير - وجود- ما اعتقد أنه- حاجز بحرى طوله ٢٥٠ متراً والعديد من المراسي الحجرية، كما اكتشف عدة أرصفة بحرية حول جزيرة نلسون بأبى قير طولها ٣٠٠ متر، وتمتد فى كل الاتجاهات.

كما قام أبو السعادات أثناء حياته بدور المرشد الخبير لعدد من البعثات التى عملت فى مجال الكشف عن المواقع الأثرية المغمورة بالإسكندرية، وخاصة Honor Frost رئيس بعثة اليونسكو إلى موقع قلعة قايتباى فى عام ١٩٦٨.

فى عام ١٩٨٣ استطاع Jacques Dumas والبحرية الفرنسية بالتعاون مع البحرية المصرية والغواصين وبإشراف هيئة الآثار المصرية .E.A.O اكتشاف سفينة القيادة بأسطول نابليون L'Orient راقدة على عمق ١١ متراً على بعد ثمانية كيلو مترات من شاطئ خليج أبى قير. وخلال ثلاثة مواسم بين عامي ١٩٨٣، ١٩٨٤ تم اكتشاف ثلاثة قطع أخرى من حطام السفن (ريما تكون ,La Serieuse, LeGuerrier, L'Artimise)، لكن مع الأسف فقد اختفت وثائق Dumas بعد موته فى المغرب عام ١٩٨٥، إلا أن موقع السفن ما يزال معروفا، وفى عام ١٩٨٦ أجريت حفائر على السفينة Le Patriote ، وكانت تقع على عمق أربعة أمتار في أقصى غرب شعب الفارة الصغير، قرب العجمى إلى الغرب من الإسكندرية.

هذا وقد تم انتشال بعض العناصر من الموقع متمثلة فى: مدافع حديدية وطلقاتها وبنادق وطبنجات، وأخشاب من L'ORIENT، وبعض من تسليحها، بالإضافة إلى ماسك الدفة وعناصر من أزياء طاقم السفينة (أزرار، حلقات أحزمة، أحذية)، فضلا عن أدوات الحياة اليومية (أدوات مائدة، أطباق من الفخار، زجاجات نبيذ قوارير عطور من الزجاج) وكذلك عملات من الذهب والفضة والبرونز، وأيضا مجموعات من حروف الطباعة الخاصة بماكينات الطباعة.



#### **▲** BAAM. 1039

رأس سيدة طمست معالمها من فعل الزمن والماء، ولم يتبقى من تفاصيله سوى أسلوب تصفيف الشعر على هيئة مفرق أعلى الجبهة، تتجه منه خصلات الشعر إلى الجانبين وخلف الرقية.

(ربما تكون Antanion Minor) الارتفاع: ٣٩,٥ سم. المادة: رخام أبيض. العصر: الروماني. المصدر: قاع خليج الميناء الشرقي.

فى عام ١٩٩٥ أجريت حفائر عند سفح قلعة قايتباى، وفى العام التالى ١٩٩٦، تمت بعض الاكتشافات لجزء من الحى الملكى لمدينة الإسكندرية القديمة فى الميناء الشرقى. كانت هذه الاكتشافات سببا مباشرا لقرار المجلس الأعلى للآثار .S.C.A بإنشاء إدارة للآثار الغارقة، على أن يكون من بين أهم أهدافها إعداد الكوادر المصرية المؤهلة للتنقيب تحت الماء.

نشأت إذن إدارة الآثار الغارقة في مصر وانطلقت منذ ذلك الحين، لتحقق اكتشافات هامة فتحت المجال لدراسات علمية وآراء جديدة تخص المواقع المختلفة.

## ويمكن إيجاز تلك الاكتشافات فيما يلى:-

# ۱- موقع قایتبای:

أعاد مركز الدراسات السكندرية بالتعاون مع إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية اكتشاف الموقع المغمور إلى الشرق من قلعة قايتباى، حيث تم توقيع أكثر من ٢٥٠٠ قطعة تضم تماثيل آدمية وتماثيل لأبى الهول وأساطين مختلفة الأشكال وتيجان وقواعد وأجزاء من مسلات، وهذه القطع من أحجار مختلفة كالجرانيت والكالسيت والكوارتزيت والحجر الجيرى والحجر الرملى والجريويكة، وأوزانها أيضا مختلفة (فبعضها يصل وزنه إلى ٧٥ طنا).

ورغم أن الموقع يضم لقى من العصر الفرعوني، إلا أنه يؤرخ بالعصر اليوناني الروماني.

وقد قام نفس المركز بعمل سطح لحطام السفن إلى الشمال من قلعة قايتباى، حيث تم تحديد ثلاثة مواقع من حطام السفن فى هذه المنطقة عند مدخل الميناء القديم للإسكندرية، لم تتبق منها أية أجزاء خشبية، ولكن عثر على أوان فخارية وأدوات الحياة اليومية ومرسى معدنية وحجرية. وتعود هذه اللقى إلى فترة تمتد من القرن الثالث ق.م حتى القرن السابع الميلادي.

# ٢- الميناء الشرقى للإسكندرية:-

قام المعهد الأوروبى للآثار تحت الماء (IEASM) بعمل مسح طبوغرافى وحفائر أثرية بالميناء الشرقى بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وبعد خمس سنوات من المسح والحفائر تم التوصل إلى النتائج الآتية:

 أ- تحديد ورسم خط الساحل القديم، والصخور الغارقة، وجزيرة أنتيرودس، والألسنة البحرية التى تبرز من الساحل القديم إلى البحر، والأرصفة الصناعية بدقة كبيرة.

ب- تحديد مواقع أطلال مبان على شبه جزيرة التيمونيوم وجزيرة أنتيرودس.

ج- اكتشاف وتسجيل ما يزيد على ألف من القطع الأثرية المختلفة تشمل أساطين وقواعد أساطين وتماثيل لأبى الهول وتماثيل آدمية وأجزاء من مسلات وأوان فخارية.

د- العشور على حطام سفينة رومانية تبرز من الرواسب فى قاع الميناء قرب جزيرة أنتيرودس.

كما عثر في موقع السفينة الغارقة على عدد من اللقى الأثرية كالأوانى الفخارية والزجاج والعملات، ولعل أهم تلك اللقى خاتمان من الذهب- يحمل أحدهما نقشًا غائرًا - كانا يرقدان على الألواح الخارجية بين اثنين من ضلوع السفينة. وفي عام ١٩٩٨، وبناءا على طلب بيبير كاردان التصريح ببناء فنار في الميناء الشرقى بالإسكندرية، فقد قامت الإدارة بعمل مسح أثرى استغرق خمسة عشر يوما للمنطقة المخصصة للمشروع وما حولها بمساحة حوالي ١٩٤٠متراً. حيث قام فريق العمل من مفتشى الإدارة بإجراء ثماني مجسات استكشافية وتوقيع نقاط باستخدام جهاز (GPS).

وبعد مقارنة تلك النتائج بخرائط كامل أبو السعدات وجدوا أنفسهم فوق أرصفة بحرية لميناء صغير. ويحتاج هذا الموقع لمزيد من الوقت والتمويل المادى خاصة مع الأخذ فى الاعتبار مستوى التلوث والرواسب الرملية فوق تلك الأطلال.





العصر: من نهاية العصر البطلمي أو بداية الروماني.

المصدر: الميناء الشرقى.

# **◀** BAAM. 1037

عملة من الذهب، على الوجه بورتريه لبطليموس الأول (سوتير). أما الخلف فمصور عليه رجل في عربة حربية تجرها أربعة أفيال.

القطر : ١٫٧٣ سم.

المادة: ذهب.

المصدر: معبد هيراكليوم ٢٠٠١ . الميناء الشرقي.





تمثال لطائر أيبس فاقد الرأس والرقبة، الجناح الأيمن للتمثال متاكل، وكذلك الجانب الأيمن للقاعدة وقدم الطائر وذلك من أثر عوامل النحر.

والتمثال جالس فوق قاعدة مستطيلة الشكل. يوجد جزء غائر مستدير وسط الرقبة من أعلى يحتمل أنه كان يستخدم لتثبيت باقى الرقبة والرأس (والتى كانت غالباً ما تصنع من مادة مغايرة للدة التمثال).

المادة: : حجر جيرى. المصدر: الميناء الشرقي.

## ٣- الساحل الشرقى للإسكندرية:-

فى عام ١٩٩٧، قامت الإدارة العامة للآثار الغارقة بعمل مسح أثرى استمر حوالى خمسة عشر يوما عند رأس السلسلة، وهو الموقع الذى كانت تقوم عليه مجموعة القصور البطلمية، والذى داهمه خطر إلقاء هيئة حماية الشواطىء لكتل حديثة من الخرسانة به.

وقد لاحظ مفتشو الإدارة وجود أساطين جرانيتية، وتابوتين على شكل آدمى وذلك فى منطقة امتدادها ٣٠متراً X ٤٠٠ متر، كما لاحظوا اختفاء ماذكر أبو السعادات أنه شاهده وذلك أسفل الرواسب الرملية.

بدأ المعهد الهلينى للحفاظ على التراث البحرى بأثينا، بالتعاون مع إدارة الآثار الغارقة عمل مسح أثرى على الشريط الساحلى، والذى يمتد مسافة ثلاثة كيلو مترات من كازينو الشاطبى حتى منطقة سيدى جابر. وقد أظهر المسح عدداً هاما من القطوع الصناعية في الحجر الصخرى في العديد من النقاط على الشاطىء أمام الإبراهيمية، وسيؤدى المزيد من العمل إلى فهم وتفسير هذه القطوع الصخرية.

كما عثر على كشف آخر عبارة عن مجموعة من الأوزان الحجرية على منطقة صخرية تبعد ٢٠٠ متر عن ساحل الإبراهيمية، معظمها مربع ومسطح، بثقب واحد أو اثنين أو ثلاثة لتثبيت الحبال والمخالب الخشبية. وقاع البحر في هذا الموقع مغطى بالشقف الفخارى وخاصة أعناق وأجزاء الأواني. وتخضع كل هذه اللقى الأثرية حاليا للدراسة.

خاتم ذهبی، دائری الشکل لکنه یتسع تدریجیا تجاه موضع الفص البیضاوی الشکل، والمرصع بحجر کریم خال من الزخرفة. ویمثل طراز هذا الخاتم وسلمکه الخواتم فی العصر الرومانی. وهو طراز متاثر القطر: ۲ سم.

القطر: ۲ سم.

الوزن: ۹٫۸ جرام تقریبا،

عیار ۲۱ قیراطاً.

المادة: ذهب خالص

وحجر الساردونیکس.

العصر: الرومانی

(نهایة القرن الأول المیلادی تقریباً).

(أنتيردوس: حفائر ٢٠٠٠).



## BAAM. 1035

خاتم ذهبی، مرین بدیك یصیح مفتوح الفم. وكان الديك يعد تعويذة لطرد الأرواح الشريرة خاصة عندما يصور مفتوح الفم. وهذا الخاتم فريد فى نوعه وطرازه، ويتكون من ثلاثة أسلاك لولبية سميكة من الذهب المصمت، اثنان منها مجدولان سويا بينما يحيط الثالث بالاثنين معاً، وينتهى كل من الأسلاك الثلاثة بكرة صغيرة. والخاتم مرصع بفص من حجر العقيق الأبيض يحيط به إطار ذهبی عریض. ویدل جـمال ووزن الخاتم على أنه صنع من أجل شخصية هامة على جانب من الثراء. الأبعاد: الطول: ٢ سم – العرض ١,٧ سم – الارتفاع ٥,٠سم – القطر ١,٥ سم تقريباً.

الوزن: (شامل الحجر) ۱۸ جراماً، ۲۱ قيراطاً تقريباً.

المادة: ذهب خالص وحجر عقيق أبيض.

المصدر: من الميناء الشروسي (انتيردوس). حفائر ۱۹۹۸.

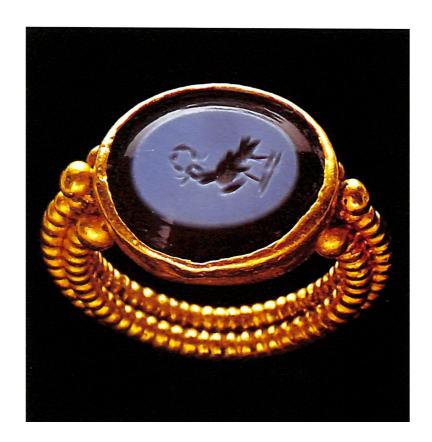



## ٤- المعمورة

أسفرت أعمال المسح الأثرى التحتمائى فى مياه خليج أبى قير فى أكتوبر ١٩٩٩ عن العثور على ثلاثة مواقع أثرية تحتمائية هى موقع أمفورات، أخشاب، أرصفة.

وقد شهد نوفمبر ٩٩ دراسات متعمقة وتسجلية فى هذه المواقع، أسفرت هذه الدراسات عن حصر لعدد الأمفورات، حيث عثر على ما يزيد عن مائة أمفورة، الغالبية منها من طراز كابتان ٢ أما البقية فهى طرز معاصرة له. ونتيجة للتيارات البحرية، فمن الواضح أن هذه الأمفورات قد تجمعت على سلسلة الصخور الموازية للساحل.

كذلك عثر على مجموعتين من المراسي الحجرية على شكل شبه منحرف يحتوى كل مرسي منها على فتحة واحدة، تتراوح أوزان هذه المراسي ما بين (١٨٠ - ٢٣٠ كجم). تتكون المجموعة الأولى من أربعة مراس، وعلى مبعدة ١٥٠ م إلى الشرق في مواجهة السلسلة الصغرية، تقع المجموعة الثانية التي تتكون من خمسة مراس.

من كل ماسبق ونظرا لوجود هذه المواقع الشلاثة بالإضافة إلى ما تحتويه من لقى أثرية فإن التفسير المبدئي يؤكد أن المنطقة شهدت أنشطة بحرية على نطاق واسع.

ومازال العمل جاريا فى هذا الموقع فى الوقت الحالى، ويقوم به أثريون مصريون.

## ٥- أبو قير:-

فى عام ١٩٩٨، بدأ المعهد الأوربى للآثار الفارقة IEASM بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار بعمل حفائر مركزة على سفينة القيادة L'ORIENT وذلك بعد عمل مسح جيوفيزيائي في عامى ١٩٩٦، ١٩٩٧.

وقد أظهرت الحفائر عددا ضخما من القطع الأثرية التى تصور الحياة الخاصة بالبحارة والجنود والضباط على ظهر السفينة في ذلك الوقت.

كما عثر على عدد كبير من العملات الذهبية من مالطا وأسبانيا والبرتغال وفرنسا ومصر وإسطنبول والنمسا، وكان آخر الاكتشافات من ذلك الأسطول الغارق- بعد مرور مائتى عام من فقده - هو مدفع برونزى من السفينة La Serieuse التى تقع على بعد (٢) كيلو متر جنوب سفينة القيادة L'ORIENT.

أسفرت أعمال المسح الأثرى والحفائر التحتمائية فى خليج أبى قير وخاصة فى موقع مدينتى "مينوتس وهيراكليوم" الغارقتين عن العثور على بقايا العديد من الأبنية القديمة أهمها معبد إيزيس، بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية والمنحوتات التى تحمل العديد من النقوش الهيروغليفية كما عثر على عملات ذهبية وحلى ترجع إلى العصر البيزنطى وبدايات العصر الإسلامى.

وقد أجريت دراسات متعمقة لقاع البحر لكشف أسباب غرق هذه المدن بالإضافة إلى عدة محاولات لكشف الامتداد القديم لفرع الكانوبي للنيل الذي كان يمر إلى الشرق من هيراقليوم.

BAAM. 850
لوحة مستطيلة بداخلها نحت بارز
لحية الكوبرا تحمل قرص الشمس
المحاط بقرنى البقرة، أعلاه إفريز
يمثل قرص الشمس المجنح.
المقاسات: ارتفاع ٣٢,٥ سم –
عرض ٣٣,٥ سم – سمك ٧سم.
المصدر: أبو قير.
المادة: الرخام.



إناء كانوبى من قطعتين، الغطاء رأس آدمية على شكل ملك يرتدى لباس الرأس المصرى "النمس"، الرأس بها فتحة من أعلى. رأس الإناء منحوتة بدقة وتناسب. بين كتفى التمثال توجد علامة القلب بنحت بارز، يوجد أسفلها تمثيل لواجهة القصر الملكى على جانبيه نحت بارز لحورس يرتدى التاج المصرى. أسفل واجهة القصر يوجد نحت بارز للجعران المجنح رافعاً يديه حاملاً حيتى الكوبرا بينهما قرص الشمس. على جانبي هذاا النحت يوجد نحت بارز لشخصين يضعان يدهما اليمنى في فمهما ويرتديان التاج على جانبي هذاا النحت يوجد نحت بارز لشخصين يضعان يدهما اليمنى في فمهما ويرتديان التاج المصرى، يعتقد أنهما يمثلان الملك على شكل حورس الطفل. خلفهما في الجانب الأيسر ترتدى سيدة أحرى ترتدى أحد التيجان الكاملة، يعتقد أن السيدتين هما إيزيس ونفتيس. أسفل هذين الرجلين يوجد نحت لجيحوتي جالساً.

الأبعاد: ارتفاع ٣٧,٢ سم - عرض ٢١,٤ سم. المادة: الرخام الأبيض. المعصر: روماني. المصدر: أبو قير.

#### **◀** BAAM. 852

رأس ملكى، يرتدى تاجاً مزيناً بالصل الملكى. الأنف منحوت نحتاً بارز، الرأس بها كسر من الخلف من الجبهة اليمنى، كما يوجد كسر أسفل الفم وأسفل الذقن، بالإضافة إلى آثار كسر فى أعلى الرأس، توجد آثار كسر بسيط فى الوجنتين ربما نتيجة اصطام الرأس بالقاع.

الرقبة مفقودة، يوجد بأسفل الرأس ثقب ربما لتثبيته على دعامة.

الأبعاد: ارتفاع ٣٦ سم - عرض ٢٢ سم.

المادة: الجرانيت الأسود المعرق بعروق حمراء.

المصدر: أبو قير.

العصر: الأسرة ٣

#### سيرابيس

كان الإله سيرابيس يعد اندماجاً للمفاهيم الدينية المصرية واليونانية. بدأ ظهوره في الإسكندرية عندما أدخل بطليموس الأول هذه العبادة وبني أول معبد له وهو المسمى بالسيرابيوم. واستمرت عبادته خلال العصر الروماني أيضاً، وانتشرت معابده في كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية.

وكثيراً ما كان يسمى سيرابيس-زيوس، وسيرابيس-هليوس وسيرابيس-آمون. وتتميز تماثيله بالوجه الطويل واللحية الكثيفة المجعدة، والشارب الطويل ذو الأطراف الملتوية، وبخمس خصلات من الشعر تسقط على جبينه. ويعلو رأسه الكلاثوس أو سلة الأسرار المقدسة وهي إحدى خواصه وترمز للوفرة والخصوبة.

## BAAM. 844 صفحة رقم ١٤٤

رأس سيرابيس من الرخام الأبيض، ومالامح الوجه كاملة ولكن غير واضحة وذلك بفعل النحر. خصلات الشعر الخمس الأمامية مفقودة ولكن بقاياها مازالت موجودة.

أعلى الرأس توجد فتحة مستديرة ربما لتثبيت سلة الخيرات، أسفل الرقبة توجد فتحة أخرى ربما لتثبيت الرأس.

الأبعاد: الارتفاع ٢٧ سم - العرض ١٨سم.

المادة : رخام أبيض

المصدر: أبو قير

العصر: الروماني

## BAAM. 847 صفحة رقم ه١٤

رأس سيرابيس، جزء من الرقبة مفقود. أعلى الرأس توجد فتحة ربما لتثبيت سلة الخيرات.، العينان كانت مطعمتين ويظهر ذلك من تجويفهما. الفم مفتوح وتعلوه ابتسامة خفيفة، ملامح الوجه واضحة، ومن الملاحظ اختفاء بقايا شعرات من خصلات الشعر الخمس الأمامية.

المقاسات: الارتفاع ٥٧ سم، العرض ٣٥ سم.

المصدر: أبو قير

المادة : الرخام الأبيض.

العصر: البطلمي.

#### BAAM. 845 صفحة رقم ١٤٦

رأس ملكى يرتدى رداء رأس فريد، فى منتصف الجبهة توجد بقايا الصل الملكى، العينان مجوفتان، دليلاً على أنهما كانتـا مطعمتين، ملامح منحوتة بدقة ووضـوح، يوجد كسر أسفل الذقن وكسر آخـر كبير خلف الرأس فى الجانب الأيسر.

الأبعاد : الارتفاع ٣٥ سم - العرض ٣٠,٥ سم.

المادة : ديوريت

المصدر: أبو قير

العصر: الأسرة ٢٦

## BAAM. 846 صفحة رقم ١٤٧

رأس ملكى بدون رقبة، يرتدى غطاء رأس متوج بالصل الملكى فى منتصف الجبهة، العينان منصوتتان والأنف مكسور، وتعلو الفم ابتسامة خفيفة، يوجد كسر فى الجانب الأيسر لغطاء الرأس متجهاً لأسفل.

الأبعاد: ارتفاع ٣٦ سم - عرض ٣٢ سم.

المادة : الكوارتزيت

المصدر : أبو قير

العصر: أبو قير.

العصر: البطلمي. حفائر ٢٠٠٠













عملة ذهبية الوجه عليه صورة جانبية للإمبراطور يتجه نحو اليمين مرتدياً عصابة رأس وعبارة عليها مسترة إمبراطورية حوله نص دائري والخلف به صليب في الوسط حوله نص دائري، أسفل الصليب نقش في سطر واحد.

الأبعاد: القطر ١,٦٩ سم - السمك ٥,٠ مم - الوزن ١,٣٠ مم - العيار ٢١ تقريباً المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠

## BAAM. 1033

عملة ذهبية عليها صورة أماميــة للإمبراطور يرتدى خوذة تغطى الشعر بالكامل حول الوجه والصدر – الوجة مطموس الاستدارة حوله نقش دائري وعلى خلف العملة في الوسط يقف رجلان يرتديان زيًا عسكريا أسفل الشخصين نقش في سطر واحد وحولهما نص دائري. الأبعاد: القطر ٢٠٠٠ سم - السمك ١,٠٠ مم - الوزن ٣,٨٤ مم - العيار ٢١ تقريباً.

المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠

#### BAAM. 1034

عملة ذهبية عليها ثلاثة أشخاص واقفون كل منهم يرتدى عباءة طويلة ويمسك في يده اليمني صليباً طويلاً وأعلى الرأس صليب وحـولها إطار مـخرز مطمـوس وبها قطع مـستقـيم في الحافـة. على الخلف يوجد صليب في الوسط فوق ثلاث درجات سلم - على اليسار يـوجد نقش: F وفي اليمين A واسفل الصليب يوجد نقش في سطر واحد CONOB حوله نص دائري.

الأبعاد: القطر ٢,١ سم - السمك ١مم - الوزن ٤,٣٨ سم - العيار ٢١ تقريباً.

المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠



عملة ذهبية يتوسطها على الوجه نص من ثلاثة أسطر والإطار يشغله نص ويلاحظ أن الكتابة غير منقوطة، زخرفة الإطار غير ظاهرة التفاصيل، كما أن سمكه مختلف بارز في بعض الجزاء وأرفع في أجزاء أخرى والوجه الآخر يتوسطه نص من ثلاثة أسطر والإطار يشغله ايضا نص يلاحظ أن الكتابة غير منقوطة والإطار بارز، سميك في بعض الجزاء وأرفع في أجزاء أخرى. الأبعاد: القطر ٢ سم – السمك ١مم – الوزن ٤,٢٥ جرام – العيار ٢١ تقريباً. المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠

#### BAAM. 1022

عملة ذهبية يتوسط وجهها نص من ثلاثة أسطر أما نص الإطار والإطار بارز مطموس وبه عيب فى الضرب. ويلاحظ أن الكتابة غير منقوطة والوجه الآخر يتوسطه نص من سطرين ويلاحظ أن الكتابة أيضاً غير منقوطة، ولا يظهر من الإطار البارز إلا جزء فى النصف السفلى من هذا الوجه. الأبعاد: القطر ١,٣٧ سم – السمك ٨,٠٥٨ – الوزن ١,٤٣ جرام – العيار ٢١ تقريباً. المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠

صفحة رقم ١٥٠

BAAM. 1026 خاتم من الذهب، الفص على شكل مسرجة ذات فتحتين وفتحة بغطاء متحرك، الدبلة عبارة عن وحدات نباتية.

الأبعاد: ارتفاع ٣,٧٥ سم - سمك الدبلة ١,٤ مل. المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠.

BAAM. 1030 خاتم ذهبي، والفص يتوسطه صليب. المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠.

BAAM. 1031 خاتم ذهبي دبلته مثمنة الأضلاع، الفص بيضاوى الشكل مسطح محفور عليه ثلاثة أشخاص.

الأبعاد: ارتفاع الدبلة ٢,٥مل. المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠.



BAAM. 1026



BAAM. 1031



BAAM. 1030



BAAM. 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 مجموعة من الحلى الذهبية. المصدر: أبوقير (مينوتس) حفائر عام ٢٠٠٠.



## ٦- البحر الأحمر:-

فى عام ١٩٩٤ بدأ معهد الآثار البحرية INA-Egypt عمل مسح أثرى فى البحر الأحمر مما أدى إلى اكتشاف حطام سفينة جزيرة سعدانه، التي يبلغ طولها خمسين مترا، ويرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر.

يعتمد بناء هذه السفينة على استعمال الألواح الخشبية الضخمة المقواة بنموذج منتظم RegularPattern، وقد تميز الخط المركزى بوجود تجمعات من هذه الزوايا.

وقد أسفرت الحفائر التى أجريت فى أعوام ١٩٩٥، ١٩٩٦، ١٩٩٨ عن الكشف عن عدة آلاف من قطع البورسلين، إما كاملة أو مكسورة، كما عثر على أكثر من عشرة غليونات فخارية، وأطباق عميقة من طرز مختلفة، بالإضافة إلى صينيتين كبيرتين لتقديم الطعام ومصفاة، وصوانى الطهى التى نقش على إحداها اسم قائد السفينة (موسى محمد). كما عثر على حوالى ستين ثمرة من جوز الهند، وكذلك حبوب القهوة، وغير ذلك من اللقى الأثرية.

وقد تم نقل معظم هذه اللقى إلى معمل الإسكندرية لترميم الآثار الغارقة.

## ٧- الساحل الشمالي الغربي:

ذكر العديد من المصادر الكلاسيكية أن الساحل الشمالى الغربى كان غنيا بالمواقع الأثرية والموانى. وقدم كتاب Stadiasmus of the Great Sea فى القرن الرابع وصفا مفصلا للساحل الشمالى من الإسكندرية إلى السلوم. حيث أشار إلى تسعة وعشرين موقعا منها أربعة عشرة عبارة عن موانى.

ونظرا لأهمية تلك المنطقة قام معهد الآثار البحرية INA-Egypt بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار بعمل مسح أثرى من منطقة تنوم إلى رأس حوالة شرق مرسى مطروح في عامى ١٩٩٥ و١٩٩٨.

وقد أظهر المسح وجود خمسة مواقع تحتوى على مراس حجرية ومعدنية، وجرار فخارية ترجع إلى القرن الثالث م).

ويعد هذا العمل خطوة أولى في مشروع إعداد خريطة للمواقع الأثرية على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وأخيرا فهذا العرض السريع للأنشطة الأثرية فى بحار مصر خلال هذا القرن يوضح أن هذا المجال قد تطور من محاولات فردية إلى جهود علمية منظمة، كما يثبت أيضا أن بحار مصر -خاصة الإسكندرية- غنية بالبقايا الأثرية.





اصطلح على تسميه الفن المسيحى الذى أنتج فى مصر منذ القرون الأولى للمسيحية وحتى بداية دخول الإسلام مصر بالفن القبطى.

بدأ يولد في مصر حوالي القرن الثالث قبل الميلاد نتيجة الصراع الفني بين الفن المصري القديم بقواعده الثابتة وبين الفن اليوناني المتحرر في خطوطه ونعومته ومثالية أبعاده.

والفن القبطى هو الفن الشعبى الذى أنتج فى مصر فى الفترة ما بعد دخول الإسكندر الأكبر إلى مصر ولازال مستمرا حتى يومنا هذا، ذلك أنه فى فترة حكم البطالمة الذين تولوا حكم مصر بعد الإسكندر الأكبر أرادوا أن يصنعوا لهم أعمالا فنية من تصوير وفن تشكيلى، فأغروا الفنانين اليونانيين بالنزوح إلى مصر وأغدقوا عليهم العطاء ليصنعوا لهم الأعمال الفنية.

وبدأ يظهر فن جديد في البلاد عرف بالفن الهلينستى وهذا الفن كان يخص الطبقة الحاكمة دون المحكومة. قامت عقيدة الشعب المصرى على تخليد الحياة بعد الموت أي حياة البعث مرة أخرى، وصنع المصرى لحياته الأخروية أعمالاً احتار العالم في عظمتها وفخامتها في شتى أنواع الفنون من نحت ونقش وتصوير. لم يستطع أبناء الشعب في فترة الحكم اليوناني والروماني أن ينصرفوا عن الإنتاج الفني ولكن كانت مواردهم فقيرة قليلة والفنانون العظماء انخرطوا في البلاط الملكي فأنتج الفنانون المحليون أعمالاً فنية بسيطة في خاماتها وفي تقنيتها. هذا الفن لم يصل للفن المصرى القديم بأمجاده ولا الفن اليوناني والروماني في دقة صناعته وليونة خطوطه وجمال مظهره. أطلق على هذا الفن "الفن الشعبي" الذي سمى بعد ذلك "الفن القبطي".

وقد بدأ هذا الفن في التواجد في العصر الهلينستي واستمر حتى يومنا هذا.

واصطلح على تقسيمه إلى مراحل ست من أهمها المرحلة الثالثة وهى التى تبدأ من القرن الرابع الميلادى وحتى القرن السابع الميلادى، وهى فترة إنتاج هذا الفن بطابع مميز بشخصيته الجديدة بعيدة في مظهرها عن التأثيرات الخارجية، ولو أنها تحمل في طياتها معظم التأثيرات.

اتخذ الفن القبطى فى فترة ازدهاره المظهر الدينى حيث أنه سخر لخدمة الديانة "المسيحية". وقام الفن القبطى فى بدايته على عدة عناصر من أهمها الرمزية، وتعنى الرمزية فيه:

أ- رمزية دينية: الدينانة المسيحية ديانة تميل إلى الرمزية حيث أنها تقوم على الكتاب المقدس الذى ينقسم إلى عهدين قديم وجديد، والعهد القديم مملوء بالرموز والعهد الجديد جاء محققا لهذه الرموز فلذا اتخذ الفنان رموزا من العهد القديم في أعماله الفنية إلى جانب بعض الرموز التي جاءت في العهد الجديد.

ب- الرمزية من البيئة المحلية: استخدم بعض العناصر الفنية المحلية ليخص بها معان دينية يهرب بها من بطش المضطهدين مثل السمكة وعلامة الحياة المصرية القديمة.

ومن أهم سمات الفن القبطى أنه فن شعبى وأنه فن رمزى وفن يميل إلى الخطوط الهندسية وأنه يميل إلى المنمنمات ولا يميل إلى الضخامة.

وخلف الفن القبطي تراثا حضاريا متنوعاً من العمارة والفنون والآداب.

ففى مجال العمارة ترك عدداً كبيرا من الكنائس والأديرة العامرة وغير العامرة وفى الفنون ترك لنا تراثا متنوعا من الأحجار والرسوم الجدارية والأخشاب والمنسوجات التى أطلق على أحد أنواعها اسم القباطى والمشغولات المعدنية والأيقونات وفى الآداب خلف لنا تراثا من المخطوطات والترجمات التى تناثرت فى ربوع المتاحف والمكتبات العالمية.

## مخطوطات العارفين بالله (مخطوطات نجع حمادي)

الغنوسية (العارفون بالله) معناها المعرفة واسمها مأخوذ من الكلمة اليونانية جنوسس وقد ميز الغنوسيون أنفسهم بهذا الاسم عن المؤمنين وغالوا في رفع قيمة المعرفة والحط من قيمة الإيمان. هم وضعوا العقل فوق الإيمان. والفلسفة فوق الدين، وجعلوا الفكر الخالص رقيبا على الوحى، يستطيع أن يرفض منه بعض المعتقدات وينكر المعجزات والأشياء الخارقة للطبيعة. واعتقدوا أن الإنسان يتكون من ثلاثة عناصر: روح ونفس وجسد. وقسموا الناس حسب العنصر السائد فيهم إلى ثلاث طبقات:

أ/ الروحيين، وهم الغنوسيون الذين رفعتهم المعرفة إلى مستوى عال فوق المادة والحس ويسودهم العنصر الأبهى .

ب/ الجسدانيين، وهم العوام الخاضعون لتأثير المادة والحس.

ج/ النفسانيين، وهم وسط بين الاثنين، يمكن أن ترفعهم المعرفة إلى درجة الغنوسيين الروحيين، ويمكن أن تتحدر بهم المادة إلى درجة الجسدانيين.

وهكذا نرى أنهم حسبوا أنفسهم أرستقراطية عقلية قريبه من الله، وحطوا من قمية المادة جدا واعتبروها شرا. فسلك بعضهم طريقة تصوفية تحاول السمو على المادة والحس، كما انحدر بعضهم إلى الدعارة زاعمين الانتصار على الحس بالانهماك فيه وكان الغنوسيون في مصر من النوع الأول الناسك. ليس معنى هذا أن الغنوسيين كانوا جميعهم وثنيين، وإنها كان منهم مسيحيون أيضا. ولكن هؤلاء نظروا إلى نزعتهم التي اختاروها واعتبروا أنفسهم أشخاصا روحيين على حين اعتبروا باقى المسيحيين نفسانيين فقط غير قادرين على النهوض من الإيمان الأعمى إلى المعرفة الحقيقية واعتبروا باقى الناس عاديين أو جسدانيين. ورأوا أن نظرية الفداء في المسيحية هدفها تخليص الإنسانية من المادة والجسد، وقالوا أن هذا كان عمل المسيح الفدائي. ولكن لأن الغنوسية قد اشتملت على عقائد كثيرة تخالف الإيمان المسيحي فقد طردتها الكنيسة من صفوفها وأبعدت من يؤمنون بتلك العقائد، واعتبرت الغنوسية بذلك الوضع هرطقة وحاربتها.

ومؤرخو الفلسفة يرجعون الغنوسية إلى أيام تلاميذ السيد المسيح، ويرون أن سيمون الساحر الذى حرمه بطرس الرسول كان أحد مؤسسيها الأول. على أن الغنوسية لم تظهر فى قوتها إلا منذ القرن الثانى الميلادى حين انتشرت فى مصر. وقد تكونت مدارس كثيرة للغنوسية فى سوريا ومصر وآسيا الصغرى وفى روما وقرطاجنة. وانتشرت هذه المدارس على الأخص فى البلاد التى كانت فيها المسيحية على اتصال قريب باليهودية والوثنية. وتفرعت منها فروع تميز كل منها بطابع خاص مثل النيقولاويين والماركونيين والمانيين. ولكن أقوى وضع ظهرت فيه الغنوسية كان على يد فيلسوفها الكبير فالنتينوس الإسكندرى الذى يقول عنه "شاف" أنه أسس أكبر مدرسة للغنوسية وكانت له فلسفة خاصة، ولهذا تمثل طريقته أحسن وضع انتشرت فيه الغنوسية. وبمصر أهم مخطوطات الفلسفة الغنوسية، والتى تجمع بين الفكر الغنوسي والفكر المسيحى وتعد من أهم المخطوطات فى العالم والنسخة الوحيدة الشاهدة على هذا الفكر تتمثل في مخطوطات نجع حمادى.

قصة اكتشافها: عُثر على هذه المخطوطات النادرة بطريق الصدفة. ففى عام ١٩٤٥ ميلادية، ولا يُعرف اليوم بالتحديد الذى عُثر فيه على هذا الكنز الهائل من المخطوطات، خرج أحد الجمالين فى شهر سبتمبر ليحمل سماد النثريا ليسمد به جقول زراعته كعادة المزارعين فى هذه المنطقة، فعثر على جرة من الفخار الأحمر ذات أربعة مقابض وجدها بجوار جثة موضوعة على سرير داخل مغارة عند قرية حمرة دوم عند سفح جبل الطارف.

وعندما عثر على هذه الجرة المحكمة الغطاء أصابته دهشة وخوف. فخاف أن يفتحها اعتقادا منه بأنها تحتوى على روح من أرواح الجان، ونازعه اعتقاد آخر بأن هذه الجرة تحتوى

على مشغولات ذهبية أو شيء نادر الثمن، عندما قام بكسر الجرة فتطايرت حزازات صغيرة منها وكأنها ذهب. فجمع ما بداخل الجرة وكانت مجموعة من المخطوطات، فوضعها في ثنايا ردائه وتوجه إلى داره ببلدة الصياد.

فى تلك الأثناء قتل والد الجمال وبدأت الشرطة تتردد على منزله للتحقيق فى حادث القتل. فخشى من اكتشاف سر هذه المخطوطات، وقام بنقلها إلى كاهن كنيسة دير القديس بالمون ويدعى القس عبد المسيح. فرفض اقتناء هذه المخطوطات بحجة أنه ليس فى حاجة إليها. إلا أن الجمال ألح فى طلبه فحفظ القس هذه المخطوطات بالكنيسة.

فى خلال صيف ١٩٤٦ جاء إلى زيارة بيت القس شقيق زوجته وكان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية والتاريخ فأطلعته شقيقته على سر المخطوطات التى لديهم. فأقنع القس بأن يأخذ هذه المخطوطات ويذهب بها إلى القاهرة. وأخذ Codex III وعرضه على المرحوم جورجى صبحى الذى اشتراه منه بمبلغ مائتى وخمسون جنيها إسترلينيا وقام بإهدائه إلى المتحف القبطى فى ٤ أكتوبر ١٩٤٦م.

جزء من Codex III قد حُرق بواسطة زوجة المزارع، وتوالى بعد ذلك بيع هذه المخطوطات من نجع حمادى إلى القاهرة ثم أخذ جزء منها طريقة إلى خارج البلاد.

اشترى معهد Jung ثلاثة أجزاء منها ثم أهدى المعهد هذه الأجزاء بعد أن تم نشرها إلى المتحف القبطى بالقاهرة. وقد تسلمهما المتحف عام ١٩٧٩م.

الأجزاء الباقية استطاع الدكتور باهور لبيب بمساعدة وزير المعارف آنذاك وهو الدكتور طه حسين الذى أصدر قرارا بالاستيلاء على هذه المخطوطات لصالح مصلحة الآثار آنذاك وإيداعهما بالمتحف القبطى بالقاهرة.

قامت اللجنة الدولية بمساعدة اليونسكو بتجميع باقى المخطوطات ووضعها جميعا بالمتحف القبطى داخل خزانة خاصة بها.

مكان الاكتشاف: قرية حمرة دوم التابعة لبلدة القصر التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، ولذلك ارتبط اسم المخطوطات باسم المركز الذى عُثر عليها فيه. ولذلك نجد المصطلح المتعارف عليه لهذه المخطوطات هو NHC وهو مختصر لكلمة كراسات نجع حمادى وأحيانا أخرى يكتب NH فقط.

مادة المخطوطات: جميعهما من أوراق البردى حفظت بطريقة الكراسات كل كراس داخل حافظة من الجلد، بمجموع ثلاث عشرة كراسة بثلاثة عشر غلاف جلدى جميعها محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة إلا غلافاً واحداً محفوظاً بالولايات المتحدة الأمريكية.

موضوع المخطوطات: كان يظن إلى وقت قريب أن مصر لم تعرف الفلسفة الغنوسية، وبعد اكتشاف مخطوطات نجع حمادى تأكد للباحثين والدارسين أن الفكر الغنوسي قد دخل إلى مصر في القرن الثاني ق.م.

وقد اعتنقت مجموعة من أصحاب هذا الفكر الديانة المسيحية إلا أنهم لم يستطيعوا التخلص من كل أفكارهم القديمة وكذلك لم يؤمنوا بكل ماجاء في المسيحية فمزجوا بين الفكرين. ولما كان بعضهم قد تتلمذ ليكون راهبا على يد القديس باخوم في ديره بمنطقة القصر وتبين له عدم صدق اعتقادهم طردهم من الدير فاتخذوا لأنفسهم من مغارات جبل الطارف مسكنا لهم، حيث عثر الجمال على هذه المخطوطات بجوار جثة أحدهم.

قام العلماء بدراسة النصوص للثلاث عشرة كراسة ووجدوا أنها تحتوى على واحد وخمسين نصًا وقاموا بترجمة النصوص والتعليق عليها باللغات الأوربية.

ومن الموضوعات التى تناولتها هذه المخطوطات إنجيل الحقيقة وإنجيل توما وإنجيل فيلبس وإنجيل المصريين وحكمة يسوع المسيح وإنجيل مريم وأعمال الرسل وعن أصل العالم وتقسيم

المعرفة وشهادة الحق وخطاب بطرس إلى فيليب والثلاث خواص للتثبيت ورؤيا بطرس والأيون الثامن ونظرية قوتنا العظيمة ورؤيا آدم.

## مخطوطات حامولي

اكتشفت فى مطلع القرن العشرين فى قرية الحامولى التابعة لمركز ابشواى محافظة الفيوم مكتبة من أهم مكتبات المخطوطات القبطية، سارع باقتناء هذه المكتبة أحد الأثرياءالأمريكيين ويدعى بير بونت مورجان Pier Pont Morgan.

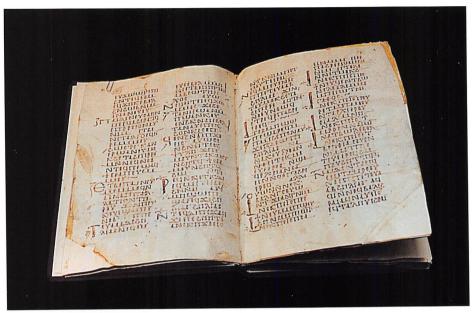

تتكون المكتبة من ستة وخمسين مخطوطا. بعد اقـتناء مـورجـان Pier Pont Morgan لهـذه المجموعة أرسلها إلى روما ليتم ترميم الأجزاء المتهالكة وصورها تصويرا شمسيا ثم أرسلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتودع في مكتبة تحمل اسمـه ومـقـرها نيـويورك. أهدى جـزءاً منهـا إلى المتحف المصرى بالقاهرة والذي بدوره أهداها إلى المتحف القبطى بالقاهرة وقام المتحف القبطى بإهداء المخطوط رقم ٢٧٠٣ إلى مـتـحف مكتبة بإهداء المخطوط رقم ٢٧٠٣ إلى مـتـحف مكتبة الإسكندرية. اصطلح على تمييز المخطوطات التى بنيويورك بإضافة أرقام + حرف M بجانب رقم



المخطوط تمييزا لها عن التي بالمتحف القبطي بالقاهرة التي تسبقها كلمة Cairo.

يعود أقدم تاريخ فى هذه المخطوطات إلى عام ٨٢٥ م لأنه يوجد Colophon يحمل هذا التاريخ وهو عبارة عن صيغة أو خاتمة تكتب فى نهاية المخطوطات وفى بدايته تشير إلى كاتب المخطوط أو الكنيسة أو الدير والشخص الواهب وسنة النسخ ومكان النسخ. ويتأرجح التاريخ فى هذه المخطوطات بين مطلع القرن الثامن والحادى عشر الميلاديين.

تنوعت موضوعات بعض المخطوطات بين أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو الجديد وباقى المخطوطات تنوعت بين اللاهوت والطقس والعظات ومن بين العظات عظة بطرس السكندرى عن لاهوت السيد المسيد.

كتبت المخطوطات باللغة القبطية اللهجة الصعيدية وتحتوى على مجموعة كبيرة من الزخارف التي استحقت أن يطلق عليها مدرسة حامولي. وهي تعطى فكرة عن عظمة الفنان

القبطى وتأثره بالبيئة المحيطة فجاءت عزفا على تنوعات النبات والحيوان والإنسان فضلا عن التجريد الهندسى المبدع فى ثوب غنى بالألوان الأحمر والأخضر والبرتقالى والأصفر، وكل هذه الألوان لها رموز ودلالات دينية وتعتبر آية فنية.

ومن هذه المخطوطات أمكن التعرف على بعض النساخ مثل الراهب أبيما. وبعض المدن القديمة في محافظة الفيوم مثل مدينة طوطون (أم البرجات حاليا) وتقع على بعد ٢٠كم جنوب الفيوم ومدينة نار موت (كوم ماضى حاليا).

ومن أجمل الزخارف الواردة في المخطوط رقم ٢٧٠٣ المعروض بمتحف المكتبة وهي زخرفة من زخارف نهاية الفصل أو الكتاب وتجمع بين ثلاثة أنواع من الزخارف: زخارف نباتية وزخارف حيوانية وطيور وزخارف هندسية. والمنظر يصور غزالاً في فمه زهرة ذات ثلاثة فروع وهو ربما يحاول أن يأكل من هذا الفرع. وهذا على الرغم أن الغزال غير محبب في الفن المصرى القديم وتوارث الأقباط هذه الفكرة واعتبار أن الغزال من الحيوانات التي ترمز إلى الشر وصور أكثر من مرة في الفن القبطى الأسد يحأول أن يفترس الغزال، وهي فكرة رمزية للقضاء على الشر. وهنا نستوحي الفكرة بأن الأشرار يحاولون الاقتراب من الزهرة الثلاثية التي ترمز للثالوث المقدس، وفي نهاية الزهرة نجد الطاووس الذي يركز إلى الأبدية. والزخرفة الهندسية عبارة عن دائرة وهي ترمز أيضا إلى الأبدية وداخلها وردة ترمز إلى السيد المسيح، وقد اختزلت فيما بعد إلى المونوجرام (الحرف الأول من الاسم) وحول الوردة مجموعة من الأوراق ترمز إلى المؤمنين ويخرج من الدائرة فرع نباتي ربما يكون اختزالا لشجرة الحياة.

مخطوط سيرة القديس إيلياس الإهناسى (إهناسيا محافظة بنى سويف) من الرق يحتوى على 20 ورقة. والمخطوط مغلف بغلاف حديث وتم معالجة أوراقه. يحتوى على ٨٢٣ مؤرخ بسنة ٨٢٣م ويتخلل أوراق المخطوط مجموعة من الزخارف الفنية الرائعة التى عالجنا إحداها سالفا.

ورث الأقباط عن الأجداد الفراعنة حرّف النجارة والصناعات الخشبية واستخدام نفس أنواع الأخشاب ونفس الأدوات والآلات. وتنوعت الموضوعات التى حفروها على الخشب، فمنها مناظر صيد الحيوان والأسماك والتماسيح ومناظر نباتية منها العنب ومحاليق العنب وكذلك نقشهم للإنسان في أوضاع مختلفة. وأنتج الأقباط أنواعاً جديدة من المشغولات الخشبية مثل أحجبة الكنائس والمنجليات والمذابح الخشبية والحشوات الخشبية المتنوعة الموضوعات، والتي كانت تزين جدران بعض الكنائس والأختام.







#### **◆** BAAM. 893

منجلية مكونة من ثلاثة أقسام، الجرزء العلوى لقراءة الكتاب المقسدس، والأوسط يمثل بدن المنجلية. أما السفلى الركيزة وهى على هيئة صندوق، وقد زينت بابجدية قبطية، وصلبان، وكتابة عربية.

المقاس: الطول ۱۲۸ سم. العرض ۵۵ سم.

المادة: خشب.

العصر: القبطى. المصدر: غير معروف.

ومن المشغولات الخشبية: المنجلية

وهي كلمة قبطية ، ٣٣٤٨ كلا وتتكون من كلا مكان الإنجيل إنجيل مكان الإنجيل أي المكان الذي يوضع عليه الإنجيل ليقرأ منه الشماس قراءات القداس والعشية . وفي النظام القبطي منجلية بحرى تقرأ من عليها القراءات العربي ومنجلية قبلي تقرأ من عليها القراءات القبطي والمنجلية (ص ١٥٩) مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء العلوى مخصص لوضع الإنجيل أثناء القراءة وهو مزين بشكل الصليب وأشكال هندسية عبارة عن داوئر الجزء الأوسط وهو حامل للجزء العلوى وهو عبارة عن عمود حلزوني من الخشب ليسهل عملية رفع المنجلية أو خفضها لتكون في مستوى منسوب القارىء . آما الجزء السفلي فمخصص كخزانة لحفظ الكتب بعد الانتهاء من قراءتها أثناءالصلاة وهو مربع الشكل له باب عليه كتابات عربية وزخرفة هندسية قوامها دوائر وشكل نجمي والنص المكتوب يفيد بأن المنجلية وقف على بيعها القديسان مينا ومرقوريوس من أخميم . وتعلو الخزانة من الأربع جهات عبارة باللغة العربية تقراء عوض يارب من له تعب في ملكوت السموات عوض الواحد ثلاثين وستين ومائة في أورشليم السمائية وعوض أتعابهم غفران خطاياهم سنة ١٣٠٨ شهداء ١٥٩٢ ميلادي .

ويوجدختم خشب يعود إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادى محفورة عليه زخرفة بالغائر قوامها صليب ينتهى كل ضلع بثلاثة رؤوس وبين كل ضلع وآخر يوجد مربع داخله صليب وتحيط بدائرة الختم زخارف هندسية قوامها مثلثات. وهذه الزخرفة ذات مدلول فالصليب يرمز للسيد المسيح يطلق عليه صليب الثالوث أما الأربعة مربعات فتشير إلى الأناجيل الأربعة وأما الشكل الدائرى للختم فالدائرة ترمز إلى الأبدية التى

ليس لها نهاية والمثلثات ترمز إلى السيد المسيح الذي صار رأس الزاوية .

BAAM. 892 منجلية سطحها الخارجي مطعم بالعاج والصدف، تمثل أشكال هندسية ونباتية وصلبان. المقاس: الطول ١,٢٥ سم العرض٣٣ سم. المادة: خسسب مطعم بالعاج والصدف. العصر: القبطي. المصدر: غير معروف.







▲ BAAM. 919 BAAM. 919 بطرشيل من الحرير الأصفر، عليه زخارف تمثل الإثنى عشر رسولاً على كل منهم اسمه باللغة العربية. الأبعاد: ١٣٣ ×٢٤ سم. المادة: حرير. العصر: القبطي.

#### **◆** BAAM. 930

أيقونة على خشب تمثل السيد المسيح جالساً على عرش المجد، وقد صور حوله الرسل الأربعة "يوحنا"، "مــتى" ، "لوقـــا"، و "مرقس" في هيئة رمزية. وقد صور درج بيد السيد المسيح اليسرى يحمل النص التالي "أنا والأب واحد من رآني فقد رأى الأب"، وكذا يوجد نص قبطي داخل العالة الـتى تعلو الرأس، ترجمـته: فلنصرخ مع الشاروبيم قائلين قدوس قدوس أنت يارب. ويعلوه نص بالمداد الأحمر "عوض يارب من له تعب". برسم إبراهيم ويوحنا الأرمنى ١٤٦٤ للشهداء (۱۷٤۸م).

لُلقاس: ٧٠×٥٠ سم. المادة: خــشب مموه بماء الـذهب والوان أخرى. العصر: القبطي.

المصدر: كنيسة أنبا شنودة – مصر القديمة.

الأيقونات جاءت الكلمة من اللغة اليونانية وكانت تعنى الصورة الشخصية للإمبراطور وكانت تصنع من المعدن ويرتديها الأشخاص لتزين صدورهم. وقد آخذت هذه التسمية معنى آخر وأصبحت تعنى صورة السيد المسيح أو السيدة العذراء أو أحد القديسين. واختلفت التقنية في صناعتها فأصبحت ترسم على قماش مشدود على خشب وتقام لها طقوس دينية حتى تأخذ مكانة التبجيل والاحترام داخل الكنيسة. والأيقونات بعضها مرسوم عليه بعض الأحداث الدينية الهامة مثل أحداث الميلاد والعماد وكلها تساعد المؤمنين على تفهم الدين. وقد شاركت الرسوم الجدارية الأيقونات هذه المهمة. وتتميز الأيقونات ذات الطابع القبطي بالبساطة والوداعة والتقوى وبساطة التقنية. أيقونة (ص ١٦١) تمثل السيد المسيح جالساً على العرش وحوله الرموز الأربعة التي تشير إلى الأناجيل الأربعة وجه الإنسان يشير إلى إنجيل متى ووجه الأسد يشير إلى إنجيل يوحنا. ومكتوب في أعلى الأيوقنة كلمة قدوس قدوس قدوس رب الجيوش. بيد السيد المسيح كتاب مفتوح عليه عبارة "أنا والأب واحد" وتزين رأس السيد المسيح هالة النور التي اقتبست من الفن مفتوح عليه عبارة "أنا والأب واحد" وتزين رأس السيد المسيح هالة النور التي اقتبست من الفن الساساني وجملة باللغة القبطية ترجمتها فلنصرخ مع الشاروبيم قائلين قدوس قدوس قدوس أنت يارب، وكتب الرسام بالمداد الأحمر. عوض يارب من له تعب، برسوم إبراهيم ويوحنا الأرمني. والأيقونة تعود للقرن الثامن عشر الميلادي.

لا توجد حضارة فى العالم لم تسخدم الفخار. وكل حضارة تركت بصمتها على الفخار والخزف الذى أنتجه الأقباط والخزف الذى أنتجه الأقباط كان بسيطا ورخيصاً ومملوءاً بالرسوم والرموز الدينية.

توجد مجموعة من قطع النسيج بها زخارف ورسومات نباتية. وأمثلة أخرى من المنسوجات مثل البدرشيل أو البطراشيل Stole, Padrashil عبارة عن صدرية يلبسها كبار رجال الكهنوت أثناء خدمة القداس الإلهى. والبدرشيل يتكون من شريط من الحرير تقسمه إلى نصفين فتحة الرأس عند الرقبة لإدخال رأس الكاهن منها ويتدلى البدراشيل إلى منتصف التونية من الأمام ويتدلى جزء قصير خلف الرقبة وألوانه الأحمر القرمزى crimson والكريم والقماش ساتان Satin أو قطيفة velvet وترسم على قماش البدرشيل بخيوط من الفضة المذهبة وبخيوط من الحرير الملون أشكال رسل السيد المسيح الاثنى عشر (الحواريين) وترسم صورهم متالية وعلى جانبى الرقبة تكتب آيات من الكتاب المقدس واسم الكنيسة الموقوف عليها واسم البدرشيل.

استمر النبوغ المصري في زخرفة المباني سواء من المقابر والمعابد أو ما أمكن العثور عليه خلاف ذلك. وقد ورث الأقباط مهارة المصريين القدماء إلى حد ما إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب اختلاف العقيدة المسيحية عن عقيدة قدماء المصريين مما غير كثيرا من موضوعات الفنون، لذلك اضطر الفنان في العصر المسيحي إلى تغيير أهدافه في المباني وزخرفتها ولكن المهارة بقيت على مدى الزمن. وفضل الأقباط الحجر الجيرى على غيره لتوفره ورخص قيمته.





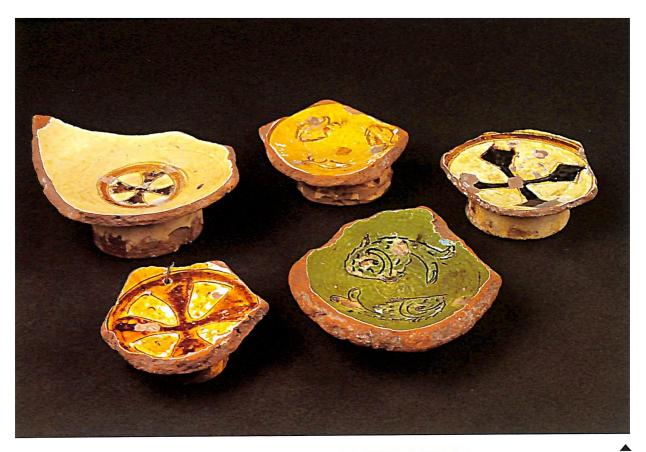

BAAM. 894-895-896-897-898 قطع من الفخار محلاة بالمينا ذات الوان مختلفة بعضهم مرسوم عليه الصليب والبعض الاخر اسماك المقاييس:القطر ما بين ٤٠٧-٥,٧سم. طبق كبير الحجم عليه رسوم باللون الأسود لسمك بلطي



والسمكة ترمز للسيد المسيح.

المادة : فخار . العصر: القبطي.

**◀**BAAM. 780

وأشكال نباتية.

المادة : فخار . العصر: القبطي. المصدر: تل أتريب.

المقاييس: ارتفاع ١٣,٧ سم قطر ٥٤ سم.

يعتبر النسيج أهم نتاج مميز للفن القبطى، وعثر في صر على الآلاف من قطع النسيج. وترجع إلى العصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية. والمقابر هي المصدر الرئيسي للنسيج القبطي. وقد صنعت غالبية المنسوجات من خيوط الصوف وألياف الكتان. ومن المميزات الواضحة في النسيج القبطي ثراء الزخارف كالرسوم الهندسية والآدمية والحيوانية والنباتية والطيور والأسماك والمناظر النيلية والبحرية والمناظر التي تمثل الأساطير.

## **◆** BAAM. 917

قطعة نسيج بطريقة القباطي، قوامها بالوسط مربع داخله زخرف لآدمي داخل جامة دائرية.

الأبعاد: ١٨ × ١٨ سم. المادة: صوف.

العصر: القبطي ( القرن الرابع – الخامس). المصدر: مشتراة من تانو.

## **◀** BAAM. 921

قطعة من النسيج، مستطيلة الشكل، منسوجة بطريقة القباطي زخارفها متعددة اللوان لأوراق نباتية إحداها تتوسط القطعة، وبها زخرف لحيوان (أرنب). الأبعاد: ٢٤ × ٢٢ سم. المادة: الكتان والصوف. العصر: القبطي (القرن الخامس – السادس).





ناوس اسطواني الشكل، مفتوح القاعدة والفوهة، ومن أحد الجوانب له فتحة على شكل باب، وبالداخل رسم لشخص حوله مرعى من الشجر.

المقاس: ارتفاع ٥٩ سم

قطر ۲٦ سم.

المادة : فخار. العصر: القبطي. المصدر: غير معروف.



BAAM. 334-336 صفحة رقم ١٦٦ مجموعة شواهد قبور قبطية، وهي تعتبر وسيلة اتصال بين المتوفين والعالم الذي رحلوا عنه، وتمدنا بأسماء المتوفين وأحيانا بتاريخ الوفاة. إلا أن التاريخ يتضمن غالباً اليوم والشهر، وكتبت التضرعات على كثير منها وقد اكتشفت عدة مئات منها مكتوبة بالقبطية أو العونانية.

الأبعاد : ٢٥× ٢٧سم ، ٢٩× ٢٧سم المادة: رخام

العصر: القبطي

## مجموعة العاج والعظم

مجموعة العاج والعظم تبرز الفن القبطي، ويقصد بالفن القبطي الفن الذي ازدهر في كنائس وأديرة الرهبنة وبقاع مختلفة في وادى النيل خلال الفترة من القرن الخامس الميلادي حتى الفّتح العربي. وكان العصر الذى ظهر فيه الفن القبطى بمعناه الصحيح هو الفترة مابين القرن الخامس والقرن السابع، والذي يعتبر عصر الانتقال من الفن الهلينستي إلى الفن البيزنطي.

وكانت هذه القطع تستعمل في تطعيم الأثاث أو لتزيين الأواني والأسلحة، والمناظر الممثلة على الجزء الأكبر من هذه المجموعة تمثل آلهة أو شخصيات خرافية مما ورد ذكرها في الأساطير اليونانية القديمة، وكذا أوان صغيرة وغيرها من أدوات الحياة اليومية.



LARITIANOY+CN8T
OVACEV POCIMAN
NOLLOLOLARBRACELH
NOLLOLOLARBRACELH
LEKOLMHOHENXEN

PEROLMHOHENXEN

PEROLMHOHEN

PEROLM

LEKOIMHOHEN KWOMAKAPIÓC ABBADWPOOEOC OHANTHOMHINI DAPMOYOUR THI DICKNHTIANICMS

# الفن الإسلامي

## رفعت عبد العظيم

قال تعالى:

"ن. والقلم وما يسطرون"

وقال أيضا في كتابه العزيز:

"اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق"

تأكيداً على أهمية عنصرى القراءة والكتابة باعتبار أنهما الوسيلتان اللتان تميزان الإنسان دون غيره من المخلوقات بما يصبان من معرفة تزيد عقله وفكره تنويراً وتهذيبا.

ولما كانت مكتبة الإسكندرية فى قديمها بمثابة الوعاء الذى حوى من ضروب المعرفة والثقافة والفكر الشىء الكثير، كان لابد من مواكبة هذا الدور عند إعادة الحياة إليها فتحوى فيما تحوى من منابع الثقافة والعلم من الشواهد الأثرية ما يؤكد هذه الحقيقة وخاصة فى العصر الإسلامى.

لذا حرص المسئولون على أن تضم المكتبة متحفا يمكن من خلال محتوياته التعرف على دائرة الحضارة والثقافة في مصر. وقد ساهم المتحف الإسلامي بمجموعة متميزة من مقتنياته التي تمر عبر خمسة عشر قرنا من الزمان هي عمر العصر الإسلامي حتى وقتنا هذا.

ومن بين محتويات متحف المكتبة نجد قدرة الفنان الإسلامي على بعث الحياة الفنية بمفهومها الشامل على كافة أنواع المواد والخامات. فنجد هناك مشكاة من المشكاوات تحمل اسم أحد السلاطين الماليك العظام هو السلطان "حسن بن الناصر محمد بن قلاوون" وعليها زخارف نباتية وكتابة منفذة بالمينا الزرقاء والحمراء والبيضاء، مما يدل دلاله عظيمة على تقدم الصناعة وعلم الكيمياء بشكل مبهر. نجد أيضا من بين التحف الجميلة محبرة أو مقلمة منفذة بمعدن النحاس ومكفتة بالفضة، مزخرفة بزخارف نباتية وكتابية كدلالة واضحة على تقدم فن الصناعة وتقنيتها وأسلوب التعامل مع المواد المعدنية المختلفة. ومقلمة أخرى نفذت بأجود أنواع الأخشاب الرقيقة المتماسكة في أليافها المتناهية في نعومتها، ناهيك عن استخدام مادة اللاكية في تنفيذ زخارفها وطلاء بدنها. وقد وقع الاختيار أيضا على بعض من التحف العظيمة المخطوط عليها بعبارات غاية في الدقة والروعة. ولم تغفل المجموعة ما ورد على بعض تحفها من أسماء لأساطين الصناعة في فن الخرف أو ألقاب تدل على عناية السلاطين والحكام بالابتكار والإبداع في مجال الفنون والصناعات. ومن بين هذه التحف نجد توقيع خزاف شهير من خزافي العصر المملوكي هو "شرف الأيوبي" وتحفة أخرى من فخار تم طلاؤه ببطانات ومزخرف برنك، والرنك يعنى الرمز الوظيفي لمن صنعت له هذه التحفة وعادة ما يكون أحد أصحاب الوظائف المهمة في البلاط السلطاني أو سلطان بذاته. ولم يشأ الفن الإسلامي أن يترك ميدانا دون أن يلعب دورا متميزاً فيه. فمثلا نجد تحفة من العظم زينت بعبارات بالخط النسخى وبرموز فلكية أو سحرية كنوع من درء الضرر أو الحسد أو كوسيلة من وسائل العلاج بالطب النفسي.

سجادة من نوع جورديز، ويزخرف هذه السجادة محراب منفذ على أرضية زرقاء محاط بعناصر نباتية من أزهار وورود تتسم بجمال اللون ورشاقة التنفيذ.

جزء من مشربية خشبية منفذة بأسلوب الخرط بزخارف هندسية وزخارف حيوانية متمثلة فى غزالين بأسلوب غاية فى الدقة والإتقان. وأيضا قلم من الخشب مدمج فى بدنه سن من معدن. وهناك من نماذج التحف الفنية ما يدل على نوع العمارة التى نفذت من أجله. فالزجاج



الملون المعشق في الجص تحليه كتابات نصها "لا أله ألا الله محمد رسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى" مما يدل على أن ما صنعت له كانت عمارة دينية خالصة. وواجهة سلسبيل منفذة بالرخام الأبيض مستديرة الشكل مكتوب عليها عبارة "هذا سبيل للشفاء". وكتأكيد على حيوية عنصر الخط كأهم العناصر التي استخدمها الفنان المسلم في إثراء القيمة الفنية لمنتجة، فقد نفذ بمنسوج من الكتاب عبارات نصها "بركة من الله وسعادة شاملة لعبده". تعود هذه التحفة إلى العصر العباسي "الطولوني". وتوجد قطعة من النسيج أيضا من الكتان وعليها كتابة بالخط الكوفي باسم "العزيز بالله" الخليفة الفاطمي. وتنوعت المواد النسجية، فهناك قطعة من نسيج الحرير ترجع في تاريخها إلى العصر التركي تحليها زخارف نباتية من زهور ورود.

مسرجة من الفخار أخذت شكلا لوزيا جيملا زخرفت بأسلوب الزخارف البارزة بعناصر نباتية محورة تشبه القلب دلالة على أن فحوى النور كامن في القلب كما أن تحفة أخرى من الفخار استخدمت كشباك لآنية الشرب "قلة" والتي تسمح بمرور الماء إلى المرتوى عبر زخارف متنوعة غاية في الدقة والإتقان، وتحفة أخرى من الفخار أيضا استخدمت كشباك لقلة نفذت زخارفها بكتابة كوفية كحكمة مأثورة تدعو إلى القناعة ونكران الذات. ولأهمية الدور الذي لعبته مدينة الإسكندرية في تأصيل القيمة الاقتصادية للمجتمع المصرى عبر عصوره المختلفة كان لابد ولزاما أن تلعب المسكوكات دوراً بالغ الأهمية في العرض المتحفى. ولم يقتصر دور المسكوكات على أنها وسيلة للتبادل أو للبيع والشراء بل تعدته إلى مفهوم أوسع وأشمل يمس الحياة في المجتمع ككل في كافة مناحيها وأنشطتها. فهي وسيلة للتعرف على النزعات السياسية والحركات الدينية وما ينتاب المجتمع من تغيرات. وقد غطت مجموعة المسكوكات بمسمياتها الثلاثة من دنانير ودراهم وفلوس العصر الإسلامي بدءا من القرن الأول الهجري وحتى القرن الثاني عشر الهجري. ناهيك عن دور العملة في التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، بحيث وجدت الدوكات البندقية الذهبية التي كان يحملها التجار ويحبها الشعب المصرى لعيارها وجودتها، كما وجدت الريالات النمساوية الفضية (ريالات ماريا تريزا). ومسك ختام المجموعة لوحدة خطية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمام على بن أبى طالب بخط الشيخ عبد العزيز الرفاعي، وهي مؤرخة بسنة ١٣٣٨ هـ. وهكذا فإن مجموعة التحف التي يحويها متحف مكتبة الإسكندرية في قسمه الإسلامي تعد لوحة فنية متكاملة العناصر والسمات.

de de de

صفحة رقم ۱۷۰ BAAM. 947-1017-1018-937-942-941-940-1014-1013-1015-1016

> "مجموعة من أدوات الكتابة والمقالم التى ترجع إلى العصر الإسلامى" المقاس: ما بين ٦,٥ – ٢٦,٥ سم المادة: عاج وصلب وصينى وفضة. العصر: الإسلامي.

BAAM. 938 صفحة رقم ١٧١ لوحة مدون عليها نص للإمام على بن أبى طالب فى وصف النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) بخط الشيخ عبد العزيز الرفاعى. التاريخ: ١٣٣٨ هجرية.

BAAM. 1000

مشكاة تحمل أشرطة... بخط النسخ لألقاب السلطان حسن. والمشكاة عبارة عن غلاف من الزجاج، يوجد بداخله مصباح كان يُضاء بالزيت، وتعلق المشكاة والمشكاة وسيلة إضاءة إسلامية ورد ذكرها في القرآن الكريم "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في درى."، ويتميز ضوء المشكاة بالجمال والهدوء.

المادة : زجاج. العصر: العصر المملوكي. المصدر : مسجد السلطان حسن.

الارتفاع : ٣٨سم.















## BAAM. 1010 ▶

خط فارسي في إطار مذهب، كتب فيه باللغة الفارسية في شكل مربعين علي لوحة بيضاء من أربعة سطور. المقاس: ٣,٤٢ سم. العصر: الإسلامي .

## BAAM. 1011

خط لمحمد شوقى ١٢٨٩. الأبعاد: ٥٢ × ٦٦ سم. العصر: الإسلامي.

## **◀** BAAM. 1004

شباك من الجبس والزجاج الملون بإطار من الخشب، ومن الداخل به كتابات عربية. المادة: حجر وزجاج . العصر: الإسلامي.

## **◀** BAAM. 1005

شباك من الجبس والزجاج الملون بإطار من الخشب، ومن الداخل به رسومات نباتية تمثل شجرة السرو. الأبعاد: ٩٥× ٧٠سم. المادة: حجر وزجاج. العصر: الإسلامي.

104 مفحة رقم 104 BAAM

سجادة مزخرفة بمحراب على خلفية زرقاء. وتوجد زهرية فى منتصف المحراب، وتحيط به الزهور.

وتشتمل زخرفة إطار السجادة على سبعة خطوط رأسية صفراء وسوداء يحيط بها شريط أصفر مزين بزخارف نباتية.

الأبعاد: ٢,٣ × ١,٣ م.

المصدر: مهداة من على باشا إبراهيم.





#### BAAM, 939

مشربية منفذة بأسلوب الخرط بزخارف هندسية وزخارف حيوانية متمثلة في غزالتين. والأسلوب في غاية الدقة وهذا دليل على براعة الفنان الإسلامي وقدرته على الجمع بين عناصر زخرفية نباتية وزخارف حيوانية.

الأبعاد: ١,٥٣ متر × ١,٢٢ متر. المادة: خشب العصر: العصر المملوكي.



# BAAM. 993-995-994

"مجموعة دوكات، وقد صور عليها من الوجهين صور شخصية تحيط بها كتابة لاتينية." المقاييس: القطر : ٢١مم – ٢١مم – ٢٠مم الوزن : ٣,٥٥ – ٣,٤٩ – ٣,٤٧ جم

المادة : ذهب المصدر: منزل زينب آتون.



**◀** BAAM. 182 قطعة من الزجاج ملونة بألوان متعددة. الأبعاد :٥,٧س سم × ٤,٢ سم. المصدر: الصهريج.



▲ BAAM. 962-968-973-965-981 "مجموعة عملات إسلامية ترجع للعصر المملوكي والأموى والعباسي والفاطمي " المادة: ذهب.

### الإسطرلاب

الإسطرلاب من الأدوات الهامة التى ساعدت على تقدم الملاحة فى العصر الإسلامى. وهو آله لقياس الكواكب الثابتة والسيارة فى طلوعها وغروبها وارتفاعها وغير ذلك من حركاتها التى تعرف أحوال الفلك ليلاً ونهاراً، وفى فصول السنة المختلفة.

وقد اخترع الإسطرلاب" هيباخوس" أو " ابولونيوس"، ثم انتشر عند الإغريق والسوريين. وأول مسلم عمل إسطرلاباً وألف فيه كتاباً هو أبو إسحاق إبراهيم.

وقد كثرت أنواع الإسطرلاب وتعددت أشكاله تبعاً لازدياد الحاجة إلى استعماله في مختلف الأغراض الفلكية.

ويصنع الإسطرلاب عادةً من النحاس والبرونز، ويزخرف بنقوش غائرة بزخارف نباتية وهندسية، وقد كانت الأعداد التى تشير إلى الزوايا والارتفاع والانخفاض تكتب بالحروف بدلاً من الأرقام الحسابية.

BAAM. 949 صفحة رقم ۱۷۸ إسطرلاب عليه تقاسيم فلكية وكتابات كوفية. الأبعاد: ٢١×١٩سم المادة: النحاس

العصر: العثماني.







BAAM. 1005 صحن بورسلين عليه كتابة قرآنية "بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين،

ودعاء لا اله الا الله محمد رسول الله." الأبعاد: القطره، ٢٤ سم. المادة: بورسلين. العصر: الإسلامي.











BAAM. 957-955-954 مجموعة من القطع الأشرية، استخدمت كشبابيك لأواني الشرب. الأبعاد: ٥,٥ × ٥ سم - ٨ × ٥ سم. المادة: فخار. العصر: العصر الإسلامي.





BAAM. 952 مسرجة من الفخار لوزية الشكل، عليها بالبارز زخرفة نباتية تشبه القلب، المقبض مكسور، وبها لون أسود. الأبعاد : ٩٠٠٥ × ٧٠٥ سم. المادة: فخار. العصر: الإسلامي.



### BAAM. 1009

لوح رخام أبيض به كتابة ثلث نقش بارز من خمسة أسطر أولها: "أصل هذا المسجد الشريف، وآخرها أحمد كتخدا عزبان، وسألناكم الفاتحة." سنة١١١٥هـ.

الأبعاد: طول ٦٩سم × عرض ٦٠سم. المادة: رخام العصر: الإسلامي. التتابع التاريخي لحكام مصر

#### عصور ما قبل التاريخ الملك نفركا رع من ٢١٠٠ إلى ٣١٠٠ ق.م الملك حوني

عصر الأسرة صفر من ٣٠٥٠ إلى ٢٨٥٠ ق.م الملك نى – حور الملك حات – حور من ٢٦٤٩ إلى ٢٥١٣ ق.م الملك سنفرو

الملك به –حور الملك إرى – حور الملك كا "سخن" الملك العقرب الملك نعرمر

### العصر العتبق من ٢٦٨٧ إلى ٢٦٨٧ ق.م

الأسرة الأولى من ٣٠٥٠ إلى ٢٨٥٠ ق.م الملك حور –عحا الملك چر الملك چت الملك دن الملك عدج – إيب الملك سمر - خت

الملك قاعا

### ملوك الأسرة الثانية من ۲۸۵۰ إلى ۲۲۸۷ ق.م الملك حتب سخموى من ۲۸۵۰ إلى ۲۸۲۰ ق.م الملك رع نب من ۲۸۲۰ إلى ۲۷۹۰ ق.م الملك ني نثر من ۲۷۹۰ إلى ۲۷۵۶ ق.م

الملك بر إيب سن من ۲۷۲۶ إلى ۲۷۱۶ ق.م الملك خغ سم " خع سخموى " من ۲۷۱۶ إلى ۲۲۸۷ ق.م

### الدولة القديمة (الأسرات من الثالثة حتى الثامنة) من ۲۲۸۷ إلى ۲۱۲۵ ق.م الملك زوسر من ۲٦٨٧ إلى ٢٦٦٨ ق.م الملك نب كا

الملك خع با

من ۲٦٨٨ إلى ٢٦٨٨ ق.م

من ٢٦٧٩ إلى ٢٦٧٣ ق.م من ۲٦٧٣ إلى ٢٦٤٩ ق.م

### ملوك الأسرة الرابعة

من ٢٦٤٩ إلى ٢٦٠٩ ق.م الملك خوفو من ۲۲۰۹ إلى ۲۵۸۶ ق.م الملك چدف رع من ۲۵۸۶ إلى ۲۵۷۸ ق.م الملك خفرع من ٢٥٧٦ إلى ٢٥٥١ ق.م الملك منكاورع من ٢٥٥١ إلى ٢٥٢٣ ق.م الملك شبسكاف من ٢٥٢٣ إلى ٢٥١٩ ق.م

## ملوك الأسرة الخامسة

من ٢٥١٣ إلى ٢٣٧٤ ق.م الملك وسر كاف من ٢٥١٣ إلى ٢٥٠٦ ق.م الملك ساحورع من ٢٥٠٦ إلى ٢٤٩٢ ق.م الملك نفر إير كارع "كاكاي" من ٢٤٩٢ إلى ٢٤٨٢ ق.م الملك شيسكارع من ۲٤۸۲ إلى ٢٤٧٥ ق.م الملك نفر إف رع من ٢٤٧٥ إلى ٢٤٧٤ ق.م الملك نى وسر رع من ٢٤٧٤ إلى ٢٤٤٤ ق.م الملك منكاوحور من ٢٤٤٢ إلى ٢٤٣٦ ق.م الملك چد كارع إسيسى من ٢٤٣٦ إلى ٢٤٠٤ ق.م الملك ونيس من ۲۲۰۶ إلى ۲۳۷۶ ق.م

### الأسرة السادسة

من ۲۳۷۶ إلى ۲۱۹۱ ق.م الملك تتى من ٢٣٧٤ إلى ٢٣٥٤ ق.م الملك وسر كارع الملك بيبي الأول من ۲۳۵۶ إلى ۲۳۱۰ ق.م الملك مرى إن رع من ۲۳۱۰ إلى ۲۳۰۰ ق.م الملك نفر إير كارع "بيبي الثاني" من ۲۳۰۰ إلى ۲۲۰٦ ق.م

الملك منن رع الثاني

الملكة سوبك نفرو من ٢٢٠٦ إلى ؟ ق.م من ۱۷۹۰ إلى ۱۷۸٦ ق.م الملكة نيت إقرتى الأسرتان الثالثة عشر والرابعة عشر من ۲۲۰۰ إلى ۲۲۰۰ ق.م من ۱۷۸٦ إلى ١٦٦٥ ق.م الملك نفر إير كارع من ۲۲۰۰ إلى ۲۱۹۹ ق.م الملك نفر الملك خنچر من ۲۱۹۹ إلى ۲۱۹۷ ق.م من ١٧٥٦ إلى ١٧٥١ ق.م ملوك الأسرة السابعة ملوك عديدة عصر الانتقال الثاني ملوك الأسرة الثامنة (الأسرات الخامسة عشر حتى السابعة عشر) من ۲۱۹۷ إلى ۲۱۹۵ ق.م من ١٦٦٤ إلى ١٥٦٩ ق.م الملك أبى ملوك الأسرة الخامسة عشر (الهكسوس) من ۲۱۹۷ إلى ۲۱۹۳ ق.م من ١٦٦٤ إلى ١٥٥٥ ق.م ملوك عديدة تحت اسم نفر إير كا رع الملك مع إيب رع من ١٦٦٤ إلى ١٦٦٢ ق.م عصر الانتقال الأولى الملك مرى وسر رع " يعقوب هر " (الأسرات التاسعة والعاشرة) من ١٦٦٢ إلى ١٦٥٣ ق.م من ٢١٦٥ إلى ٢٠٤٠ ق.م الملك سوسرإن رع " خيان " الملك ختى الأول من ١٦٥٣ إلى ١٦١٤ ق.م الملك نفر كا رع الملك عا وسر رع "أبو فيس" الملك ختى الثاني من ١٦٠٥ إلى ١٥٦٥ ق.م الملك ختى الثالث ملوك الأسرة السابعة عشر الملك مريكارع من ١٦٠٠ إلى ١٥٦٩ ق.م الملك سقنن رع " تاعا الأول " ملوك الأسرة الحادية عشر من ١٦٠٠ إلى ١٥٧١ ق.م من ۲۱۳۶ إلى ۲۰۲۱ ق.م الملك سقنن رع " تاعا الثاني " إنتف الأول الملك كاموسى من ۲۱۳۶ إلى ۲۱۱۸ ق.م من ١٥٧١ إلى ١٥٦٩ ق.م إنتف الثاني من ۲۱۱۸ إلى ۲۰۱۸ ق.م عصر الدولة الحديثة إنتف الثالث (الأسرات من الثامنة عشر حتى العشرين) من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۱۱ ق.م من ۱۰۸۱ إلى ۱۰۸۱ ق.م ملوك الأسرة الثامنة عشر الدولة الوسطى من ١٥٦٩ إلى ١٣١٥ ق.م (الأسرات الثانية عشر حتى الرابعة عشر) الملك أحمس من ١٩٩١ إلى ١٦٦٥ ق.م من ١٥٤٩ إلى ١٥٤٥ ق.م ملوك الأسرة الثانية عشر الملك أمنحتب الأول من ۱۹۹۱ إلى ۱۷۸٦ ق.م من ١٥٤٥ إلى ١٥٢٥ ق.م الملك أمنمحات الأول الملك تحتمس الأول من ١٩٩١ إلى ١٩٦٢ ق.م من ١٥٢٥ إلى ١٥١٦ ق.م الملك سنوسرت الأول الملك تحتمس الثاني من ۱۹۷۱ إلى ۱۹۲۸ ق.م من ١٥١٦ إلى ١٥٠٤ ق.م الملك أمنمحات الثاني الملك تحتمس الثالث من ١٩٢٩ إلى ١٨٩٥ ق.م من ١٥٠٤ إلى ١٥٠٢ ق.م الملك سنوسرت الثالث الملكة حتشبسوت من ۱۸۷۸ إلى ١٨٤٣ ق.م من ١٥٠٢ إلى ١٤٨٢ ق.م الملك أمنمحات الثالث الملك أمنحتب الثاني من ١٤٨٣ إلى ١٧٩٧ ق.م من ١٤٥٤ إلى ١٤١٩ ق.م الملك أمنمحات الرابع تحتمس الرابع من ۱۷۹۸ إلى ۱۷۹۰ق.م من ١٤١٩ إلى ١٤١٠ ق.م

الملك أمنحتب الثالث عصر الانتقال الثالث من ١٤١٠ إلى ١٣٧٢ ق.م من ۱۰۸۱ إلى ۷۱۱ ق.م الملك أمنحتب الرابع "أخناتون" من ۱۳۷۲ إلى ١٣٥٥ ق.م الأسرة الحادية والعشرون الملك سمنخ كارع من ۱۰۸۱ إلى ۹۳۱ ق.م من ۱۳۵۵ ق.م الملك سمندس الملك توت عنخ أمون من ۱۰۸۱ إلى ١٠٥٥ ق.م من ١٣٥٥ إلى ١٣٤٦ ق.م الملك بسوسنس الأول من ١٠٥٥ إلى ١٠٠٤ ق.م الملك أي من ١٣٤٦ إلى ١٣٤٣ ق.م الملك حومحب من ۱۳۲۳ إلى ۱۳۱۵ ق.م الملك بسوسنس الثاني من ٩٦٥ إلى ٩٣١ ق.م ملوك الأسرة التاسعة عشر من ۱۳۱۵ إلى ۱۲۰۱ ق.م الأسرة الثانية والعشرون الملك رمسيس الأول من ٩٣١ إلى ٧٢٥ ق.م الملك شاشنق من ١٣١٥ إلى ١٣١٤ ق.م الملك ستى الأول من ٩٣١ إلى ٩١٠ ق.م من ١٣١٤ إلى ١٣٠٤ ق.م الملك أوسركون الأول من ٩١٠ إلى ٨٩٦ ق.م الملك رمسيس الثاني من ۱۳۰۶ إلى ۱۲۳۷ ق.م الملك تكيلوت الأول الملك مرنبتاح من ٨٩٦ إلى ٨٧٣ ق.م من ۱۲۲۷ إلى ۱۲۲۲ ق.م الملك أوسركون الثاني الملك أمون موسى من ۸۷۳ إلى ۸٤٤ ق.م من ١٢٢٦ إلى ١٢٢١ ق.م؟ الملك تكيلوت الثاني الملك ستى الثاني من ٨٤٤ إلى ٨١٩ ق.م من ۱۲۲۱ إلى ١٢١٥ ق.م الملك شاشنق الثالث الملك مرنبتاح سابتاح من ۸۱۹ إلى ۷٦٧ ق.م من ١٢١٥ إلى ١٢٠٩ ق.م الملك شاشنق الرابع الملكة تاوسرت من ٧٦٣ إلى ٧٢٥ ق.م من ۱۲۰۹ إلى ۱۲۰۱ ق.م الأسرة الثالثة والعشرون ملوك الأسرة العشرين من ٨١٣ إلى ٧١١ ق.م من ۱۲۰۰ إلى ۱۰۸۱ ق.م الملك ست نخت الملك أوسركون الثالث من ۱۲۰۰ إلى ۱۱۹۸ ق.م من ٨٧٣ إلى ٥ ٧٤ ق.م الملك رمسيس الثالث الملك تكيلوت من ۱۱۹۸ إلى ۱۱۲۸ ق.م من ٧٥٠ إلى ٧٢٠ ق.م الملك رمسيس الرابع الملك أوسركون الرابع من ١١٦٦ إلى ١١٦٠ ق.م من ٧٢٠ إلى ٧١١ ق.م الملك رمسيس الخامس من ١١٦٠ إلى ١١٥٦ ق.م العصر المتأخر الملك رمسيس السادس (الأسرات من الرابعة والعشرين حتى الواحدة والثلاثين) من ١١٥٦ إلى ١١٤٩ ق.م من ٧٢٤ إلى ٣٣٣ ق.م الملك رمسيس السابع من ١١٤٩ إلى ١١٤١ ق.م الأسرة الرابعة والعشرون الملك رمسيس الثامن من ٧٢٤ إلى ٧١١ ق.م من ١١٤١ إلى ١١٣٩ ق.م الملك تف نخت الملك رمسيس التاسع من ٧٢٤ إلى ٧١٧ ق.م من ۱۱۳۹ إلى ۱۱۲۰ ق.م الملك باك رن إف الملك رمسيس العاشر من ۷۱۷ إلى ۷۱۱ ق.م من ۱۱۲۰ إلى ۱۱۱۱ ق.م

ملوك الأسرة الخامسة والعشرين (الكوشية)

من ٥٥٥ إلى ٢٥٦ ق.م

الملك رمسيس الحادى عشر

من ۱۱۱۱ إلى ۱۰۸۱ ق.م

الملك نختنبو الثاني الملك كاشتا من ٣٦٠ إلى ٣٤٣ ق.م من ٥٥٥ إلى ٧٣٥ ق.م الملك بعنخي " بي " ملوك الأسرة الحادية والثلاثين (الفارسية) من ٧٣٥ إلى ٧١٢ ق.م من ٣٤٣ إلى٣٣٣ ق.م الملك شاباكا الملك إرتا إكسركسيس الثالث من ۷۱۲ إلى ٦٩٨ ق.م من ٣٤٣ إلى ٣٣٨ ق.م الملك شبتاكا من ۷۰۵ إلى ۲۹۰ ق.م الملك دارا الثالث الملك طاهرقا من ٣٣٥ إلى ٣٣٢ ق.م من ٦٩٠ إلى ٦٦٠ ق.م الملك تانوت أمون الأسرة المقدونية من ٦٦٤ إلى ٢٥٦ ق.م الاسكندر الأكبر من ٣٣٢ إلى ٣٢٣ ق.م ملوك الأسرة السادسة والعشرين (الصاوية) فيليب أرهيدايوس من ٦٦٤ إلى ٥٢٥ ق.م من ٣٢٣ إلى ٣١٦ ق.م الملك بسماتيك الأول الاسكندر الرابع من ٦٦٤ إلى ٦٦٠ ق.م من ٣١٦ إلى ٣١٠ ق.م الملك نيخاو الثانى من ٦١٠ إلى ٥٩٥ ق.م أسرة البطالمة الملك بسماتيك الثانى بطليموس الأول (سوتير الأول) من ٥٩٥ إلى ٥٨٩ ق.م من ٣٠٥ إلى ٢٨٣ ق.م الملك واح إيب رع " إبريس " بطليموس الثاني (فيلادلنوس) من ٥٨٩ إلى ٥٧٠ ق.م من ٣٨٣ إلى ٢٤٦ ق.م الملك أحمس الثاني " أمازيس " بطليموس الثالث (ايرجتيس الأول) من ٥٦٩ إلى ٢٦٥ ق.م من ٣٤٦ إلى ٢٢١ ق.م الملك بسماتيك الثالث بطليموس الرابع (فيلوباتور) من ٥٢٥ إلى ٥٢٥ ق.م من ۲۲۱ إلى ۲۰۶ ق.م بطليموس الخامس (ابيفانوس) ملوك الأسرة السابعة والعشرين (الفارسية) من ۲۰۶ إلى ۱۸۱ ق.م من ٥٢٥ إلى ٤٠٥ ق.م بطليموس السادس (فيلوماتور) الملك قمبيز من ۱۸۱ إلى ١٤٥ ق.م من ٥٢٥ إلى ٢٢٥ ق.م بطليموس السابع الملك دارا الأول بطليموس الثامن (ايرجيتيس الثاني) من ٢١٥ إلى ٤٨٦ ق.م من ١٤٥ إلى ١١٦ ق.م الملك إكسركسيس الأول بطليموس التاسع (سوتير الثاني) من ٤٨٦ إلى ٤٦٦ ق.م من ١١٦ إلى ٨٠ ق.م الملك إرتا إكسركسيس الأول بطليموس العاشر (الاسكندر الأول) من ٤٦٥ إلى ٤٢٤ ق.م من ۱۰۷ إلى ۱۰۵ ق.م الملك دارا الثاني بطليموس الحادى عشر (الاسكندر الثاني) من ٤٢٤ إلى ٥٠٥ ق.م من ۸۰ ق.م بطليموس الثاني عشر (اولينينس الزمار) ملوك الأسرة الثامنة والعشرين من ۸۰ إلى ٥١ ق.م من ٥٠٥ إلى ٣٩٩ ق.م بطليموس الثالث عشر (ديونيسوس الثاني) بطليموس الرابع عشر (فيلوباتور) ملوك الأسرة التاسعة والعشرين كليوبترا السابعة من ٣٩٩ إلى ٣٨٠ ق.م من ٥١ إلى ٣٠ق.م . . . . . . . . أباطرة العصر الروماني الملك هكر من ٣٩٢ إلى ٣٨٠ ق.م من ۲۷ ق.م إلى ١٤ م ملوك الأسرة الثلاثين تيبريوس من ۳۸۰ إلى ٣٤٣ ق.م من ۱۶ إلى ۳۷ م الملك نختنبو الأول كاليجولا من ۳۸۰ إلى ۳۲۳ ق.م

من ٣٧ إلى ٤١ م

كلوديوس بوبينوس من ٤١ إلى ٥٤ م ۸۳۲م نيرون چورديان الثالث من ٥٤ إلى ٦٨ م من ٢٣٨ إلى ٢٤٤م جالبا فيليب من ٦٨ إلى ٦٩م من ٢٤٤ إلى ٢٤٩م اوتو ديكيوس ٩٦٩ من ۲٤٩ إلى ٢٥١م ڤيتليوس تريبونيانوس 79 من ۲۰۱ إلى ۲۰۲م ڤيسبسيان اميليانوس من ٦٩ إلى ٧٩ م من٢٥٣م تيتوس ڤاليريانوس من ۷۹ إلى ۸۱م من ۲۵۳ إلى ۲۲۰م دوميتيان جاللينوس من ۸۱ إلى ۹٦م من ۲۵۳ إلى ۲۲۸م نرڤا كلوديوس جوثيكوس من ٩٦ إلى ٩٨م من ۲۲۸ إلى ۲۷۰م تراجان اوريليان من ۹۸ إلى ۱۱۷م من ۲۷۰ إلى ۲۷۰م هادريان تاكيتوس من ۱۱۷ إلى ۱۳۸م من ۲۷۵ إلى ۲۷٦م انطونيتوس بيوس فلوريانوس من ۱۷۸ إلى ۱۲۱م ۲۷۲م ماركوس اوريليوس بروبوس من ١٦١ إلى١٨٠م من ۲۷٦ إلى ۲۸۲م لوكيوس ڤيروس كاروس من ١٦١ إلى ١٦٩م من ۲۸۲ إلى ۲۸۳م كومودوس كارينوس من ۱۸۰ إلى ۱۹۲م من ۲۸۳ إلى ۲۸۵م پرتیناکس نوميريانوس من ۱۹۳م من ۲۸۳ إلى ۲۸۶م ديديوس يوليانوس دقلديانوس من ۱۹۳م من ۲۸۶ إلى ۳۰۵م سيبتميوس سقيروس من ۱۹۳ إلى ۲۱۱م العصر البيزنطي كراكلا من ۲۱۱ إلى ۲۱۷م الفتح الإسلامي جيتا من ۲۱۱ إلى ۲۱۷ م ولاة من قبل الخلفاء الراشدين ماكرينوس (۲۰ - ۱۳۸ م . / ۱۱۶۱ - ۱۹۲۸ م .) من ۲۱۷ إلى ۲۱۸م الجبالوس ولاة من قبل الخلفاء الأمويين من ۲۱۸ إلى ۲۲۲م ( ۸۲ - ۱۳۲ هـ. / ۸۰۲ - ۵۷۰ م .) سُفيروس الاسكندر من ۲۲۲ – ۲۳۰م ولاة من قبل الخلفاء العباسيين ( ۱۲۳ - ۲۰۷ هـ . / ۲۰۷۰ - ۲۸۸م.) ماكسيمينوس ۲۳۸ م جورديان الأول الطولونيون 2771 ( ۲۰۷ – ۲۹۲هـ. / ۲۸۰ – ۲۰۰م جورديان الثاني ۸۳۲م ولاة من قبل الخلفاء العباسيين (۲۹۲ - ۲۲۲ه. / ۲۰۰ - ۱۳۶۶ ) بالينوس

۸۳۲م

| سيف الدين قطز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإخشيديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٥٥ - ١٢٥٨ - ١٢١٠ م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (777 - 107 a \ 379 - PFP4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر<br>الظاهر بيبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفاطميون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱۵۰۱ - ۲۷۲ه / ۲۲۱ - ۷۷۲۱م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ۸۰۳ – ۲۲۰ هـ. / ۹۲۹ – ۹۷۰م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| برکة خان بن بیبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /<br>المعز لدين اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( \( \sum \) \( \sum \ | (۸۰۳ – ۲۰۰ هـ. / ۲۶۹ – ۲۰۹ م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر<br>سلامش بن بيبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّمْ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه |
| (۸۷۲هـ. ۸۸۲۱/م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱۵۳۵ – ۲۸۱ هـ. / ۱۹۷۰ – ۱۹۹۱ م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النصور قلاوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( الحاكم بأمر اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( ۸۷۲ - ۱۲۸۰ م. / ۱۲۸۰ - ۱۲۲۰م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( TAT - 113 a / TPP - 17.14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر<br>خلیل بن قلاوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (الظاهر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱۲۹ - ۱۲۹ هـ. / ۱۲۹۰ - ۱۲۹۶م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۱۱ - ۲۷۷ هـ. / ۲۲۱۱ – ۳۳۰۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر<br>الناصر محمد بن قلاوون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۱۳۰۰ میرون)<br>المستتصر باللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( ۱۹۶۳ - ۱۹۶۵ / ۱۲۹۰ - ۱۲۹۷م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۷ - ۸۸۷ هـ. / ۲۳۰۱ – ۹۴۰۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| زين الدين كتبغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ۲۰۰ م ۲۰۰۰ کی در ۱۳۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰۰ کی در ۱۳۰۰ کی در ۱۳۰۰<br>المستعلی بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٩٤٢ – ١٩٦٦ – ١٩٩٧ – ١٩٩٧م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ۷۸۷ - ۹۰ هـ . / ۱۰۹۶ – ۱۰۱۱م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنصور لاچين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ۱۳۰۱ )<br>الآمر بأحكام اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( TPT - NPT & VPY 1 / - PPY 1 a .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ۱۹۵ – ۲۰۲ . / ۱۱۰۱ – ۱۱۲۱م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الناصر محمد (المرة الثانية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ۵۰ ع – ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ م .)<br>الحافظ لدين اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۹۹۲ – ۲۰۷۹هـ. / ۲۹۹۷ – ۲۰۲۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,— <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رکن الدین بیبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ٥٢٥ – ٤٤٥هـ. / ١١٣١ – ١١٤٩م.)<br>الظافر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۸۰۸ – ۷۰۹هـ. / ۱۳۰۹ – ۱۳۰۹م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الناصر محمد (المرة الثالثة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 330 - 930هـ. / 9311 - 3011م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲۰۹ – ۱۹۷۱ – ۱۳۲۰ م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفائز بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو بكر بن الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ۶۹ - ۵۰۰۰ هـ . / ۱۱۰۶ - ۲۰ ۱ م ۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابو بعر بی انتصر<br>(۱ ۲ ۲ – ۲ ۲ ۷ هـ./ ۱۳۴۰ – ۲ ۱۳۴ م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العاضد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علاء الدين بن االناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ٥٥٥ – ٧٢٥ هـ. / ١٢١٠ – ١٧١١م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عارع الدين بن العاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲٤٧ - ٣٤٧هـ. / ١٤٣١ - ٢٤٣١م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأيوبيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۷۲۲ – ۷۶۳هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۲م .)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (V/0- N3/a \ / / / / / / - · 07/ 4 ·)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۲۶۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۶۲ م.)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر<br>(۲۶۷هـ . / ۱۳۲۲م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ۲۷ ه – ۱۶۸ هـ . / ۱۱۷۱ – ۱۲۵۰م .)<br>الملك الناصر صلاح الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۷۶۲ – ۷۶۳هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۶۲م.)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر<br>(۷۶۳هـ. / ۱۳۶۲م.)<br>إسماعيل بن الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ۲۷ ه – ۱۶۸هـ . / ۱۱۷۱ – ۱۲۵۰م .)<br>الملك الناصر صلاح الدين<br>( ۲۷ ه – ۸۹۵هـ . / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۲ م.)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر<br>(۲۶۷هـ. / ۱۳۲۲م.)<br>إسماعیل بن الناصر<br>(۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۲۲ – ۱۳۶۰م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( ۲۷۰ – ۱۶۸هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۲۰۰م .)<br>الملك الناصر صلاح الدین<br>(۲۷۰ – ۸۹۹هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م.)<br>الملك العزیز عماد الدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۶۲ م.)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر<br>(۲۶۷هـ . / ۱۳۶۲م.)<br>إسماعيل بن الناصر<br>(۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.)<br>شعبان بن الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ۲۷ ۰ – ۱۶۸هـ . / ۱۱۷۱ – ۱۲۰۰م .)<br>الملك الناصر صلاح الدين<br>( ۲۷ ۰ – ۲۸۰هـ . / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م.)<br>الملك العزيز عماد الدين<br>( ۲۸ ۰ – ۲۰۵هـ . / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۸م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر<br>(۳۶۷هـ / ۲۶۲۱م.)<br>إسماعيل بن الناصر<br>(۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۱۳۶۵م.)<br>شعبان بن الناصر<br>(۲۶۷ – ۷۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۲م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ۲۷ - ۱۸۶ هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۲۵ م .)<br>الملك الناصر صلاح الدين<br>( ۲۷ - ۱۸۰ هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۱۹۳م.)<br>الملك العزيز عماد الدين<br>( ۲۸۵ - ۲۰۵ هـ . / ۱۱۹۳ - ۱۱۹۸م .)<br>الملك المنصور ناصر الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱ م.)<br>شهاب الدین أحمد بن الناصر<br>(۳۶۷هـ / ۲۶۳۱م.)<br>اسماعیل بن الناصر<br>(۲۶۷ – ۲۶۷هـ . / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.)<br>شعبان بن الناصر<br>(۲۶۷ – ۲۶۷هـ . / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ۲۷ - ۱۸۶ هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۲۰۰ م . ) الملك الناصر صلاح الدین ( ۲۷ - ۹۸ هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۱۹۳ م. ) الملك العزیز عماد الدین ( ۹۸ - ۹۰ هـ . / ۱۱۹۳ - ۱۱۹۸ م . ) الملك المنصور ناصر الدین ( ۹۰ - ۹۰ هـ . / ۱۱۹۸ - ۱۲۰۸ م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲م.) اسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۰م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.) حاجی بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ۲۰ - ۱۸۶۸هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۲۰۰م .) الملك الناصر صلاح الدین ( ۲۰ - ۱۸۹۸هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۱۹۳م.) الملك العزیز عماد الدین ( ۲۸ - ۹۰ ۵هـ . / ۱۱۹۳ - ۱۱۹۸م .) الملك المنصور ناصر الدین ( ۹۰ - ۲۰ ۵هـ . / ۱۱۹۸ - ۱۲۰۰م .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۱۳۶۲م.) إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۷۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.) حاجی بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۲م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۸۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۲م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ۲۰ - ۱۱۶۰ ـ ۱۱۷۱ - ۱۲۰۰ م . ) الملك الناصر صلاح الدین ( ۲۰ - ۲۰۰۹هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م. ) الملك العزیز عماد الدین ( ۲۰ - ۲۰۰۵هـ. / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۳م . ) الملك المنصور ناصر الدین ( ۲۰ - ۲۰ ۵هـ. / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۳۸ م . ) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰ - ۲۰ ۵هـ. / ۱۱۹۰ – ۱۲۲۰ م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۱۳۶۲م.) إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۱۳۶۲م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۱۳۶۲م.) حسن بن الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ۲۰ - ۱۹۲۸ هـ . / ۱۱۷۱ - ۱۲۰۰ م . ) الملك الناصر صلاح الدین ( ۲۰ - ۱۹۸۹هـ / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م. ) الملك العزیز عماد الدین ( ۲۰۹۱ - ۲۰۹۱ م . ) الملك المنصور ناصر الدین ( ۲۰۹۱ - ۲۰۹۱ م . ) الملك المعادل سیف الدین ( ۲۰۹۱ م - ۱۲۰۵ م . ) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰۹۱ م - ۱۲۰۵ م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۲۶۳۱م.) إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۲م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۱۳۶۷م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۱۳۲۷م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ۲۰ - ۲۵۰ م.) الملك الناصر صلاح الدین (۲۰ - ۲۵۰ م.) الملك الناصر صلاح الدین (۲۰ - ۲۵۰ م.) الملك العزیز عماد الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۰ م.) الملك العزیز عماد الدین الملك المنصور ناصر الدین ( ۲۰ - ۲۰ ۵ م. ) الملك المعادل سیف الدین ( ۲۰ - ۲۰ ۵ م. ) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰ - ۲۰ ۵ م. ) الملك الکامل ناصر الدین الملك الکامل ناصر الدین ( ۲۰ - ۳۰ ۵ م. ) الملك الکامل ناصر الدین ( ۲۰ - ۳۰ ۵ م. ) ( ۲۰ - ۳۰ ۲ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۲۶۳۲م.) اسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۸۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۲م.) حسن بن الناصر (۷۶۷ – ۸۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۱۳۶۲م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۲۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ۲۰ - ۲۵۰ م. ۱۱۷۱ م. ۱۲۰ م. ۱۸۰ م. ۱ الملك الناصر صلاح الدین ( ۲۰ - ۲۰۹۰ م. ) الملك الغزیز عماد الدین الملك الغزیز عماد الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۹۰ م. ) الملك المنصور ناصر الدین ( ۲۰ - ۲۰۹۰ م. ) الملك المنصور ناصر الدین ( ۲۰ - ۲۰۰ م. ) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰ - ۲۰۰ م. ) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰ - ۲۰۰ م. ) الملك الکامل ناصر الدین ( ۲۰ - ۳۰ م. م. / ۲۰۱۰ – ۲۰۲۸ م. ) الملك العادل الثانی سیف الدین ( ۲۰ - ۳۰ م. م. / ۲۰۱۸ – ۲۰۲۸ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۲۶۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ . / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۷۶۷هـ . / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۸۶۷هـ . / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ . / ۲۶۳۱ – ۱۳۳۰م.)  مالح بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ . / ۱۳۶۷ – ۱۳۰۱م.)  مالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ . / ۱۳۵۱ – ۱۳۰۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۹۳۰ م.)  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۸۹ هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳۸م.)  الملك العزیز عماد الدین  ( ۱۹۸۵ – ۱۹۵۵ هـ. / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۸۸م.)  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۱۹۵۰ – ۱۹۵۹ هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۲۰۰۸م.)  الملك العادل سیف الدین  ( ۱۹۳۰ – ۱۲۰۵ هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸م.)  الملك الكامل ناصر الدین  ( ۱۹۳۰ – ۱۲۳۰ هـ. / ۱۲۱۰ – ۱۲۲۸م.)  الملك العادل الثانی سیف الدین  ( ۱۳۵۰ – ۱۲۳۸ هـ. / ۱۲۲۸ – ۱۲۲۸م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۲۶۲۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ . / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ . / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۱۳۶۷هـ . / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۵۷هـ . / ۲۶۲۱ – ۱۳۲۰م.)  صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ . / ۱۳۶۰ – ۱۳۰۱م.)  حسن بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ . / ۱۳۵۰ – ۱۳۰۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ۲۰ - ۲۵۰ م.) ( ۱۱۷۱ - ۱۲۰۰ م.) الملك الناصر صلاح الدین ( ۲۰۰ - ۲۰۰۹ م.) الملك العزیز عماد الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۱۵ م.) الملك العزیز عماد الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۹۰ م.) الملك المنصور ناصر الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۰ م.) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۰ م.) الملك العادل سیف الدین ( ۲۰۹ - ۲۰۰ م.) الملك الکامل ناصر الدین ( ۲۰۱ - ۲۰۰ م.) الملك العادل الثانی سیف الدین ( ۲۰۱ - ۳۰۰ م.) الملك العادل الثانی سیف الدین ( ۲۰۱ - ۲۰۰ م.) الملك العادل الثانی سیف الدین ( ۲۰۱ - ۲۰۰ م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۲۶۲۱م.) إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۱۳۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۱م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۱۳۶۷م.) صالح بن الناصر (۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۶۷ – ۱۳۲۱م.) صالح بن الناصر (۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.) حسن بن الناصر (للمرة الثانية) حمد بن حاجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ۲۰ - ۲۵۰ - ۲۱۰۱ - ۱۲۰۰ م . )  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۲۰ - ۹۸۰هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م. )  الملك العزیز عماد الدین  ( ۹۸۰ - ۹۰۵هـ. / ۱۱۹۰ – ۱۱۹۸م . )  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۹۰ - ۲۰۵هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۲۰۰ م . )  الملك العادل سیف الدین  ( ۲۰ - ۱۲۰۵هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸م . )  الملك الكامل ناصر الدین  ( ۱۲ - ۱۲۰۰هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۲۸م . )  الملك العادل الثانی سیف الدین  ( ۱۳ - ۱۲۰۰هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۲۸م . )  الملك العادل الثانی سیف الدین  ( ۱۳۵ – ۱۲۳۰هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ. / ۲۶۲۲م.) إسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۵م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۸۵۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۲۶۲۱م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۱۳۲۱م.) مالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.) حسن بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.) حسد بن الناصر (للمرة الثانية) محمد بن حاجی محمد بن حاجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۹۳۰ م. )  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۵۹ هـ. / ۱۱۹۱ – ۱۱۹۹ م. )  الملك العزیز عماد الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۵۹ هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۱۹۸ م. )  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۱۹۰۰ – ۱۹۵۹ هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۲۰۰ م. )  الملك العادل سيف الدين  ( ۱۹۰ – ۱۲۵ هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۱۸ م. )  الملك الكادل الثانى سيف الدين  ( ۱۲۰ – ۱۳۰ هـ. / ۱۲۱۸ – ۱۲۲۸ م. )  الملك العادل الثانى سيف الدين  ( ۱۳۵ – ۱۲۳۷ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۸ م. )  الملك الصالح تخم الدين أيوب  ( ۱۳۲ – ۱۲۶۷ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۶۰ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۲۶۷ – ۲۶۷ه / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م.) شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷ه / ۲۶۳۱م.) إسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷ه / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۵م.) شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷ه / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.) حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۵۷ه / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.) حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷ه / ۲۶۳۱ – ۱۳۲۱م.) صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷ه / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.) حسن بن الناصر (للمرة الثانية) حسن بن الناصر (للمرة الثانية) محمد بن حاجی محمد بن حاجی شعبان بن حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( ۲۰ - ۲۵۰ - ۲۱۰۱ - ۱۲۰۰ م . )  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۲۰ - ۹۸۰هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۱۹۳م. )  الملك العزیز عماد الدین  ( ۹۸۰ - ۹۰۵هـ. / ۱۱۹۰ – ۱۱۹۸م . )  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۹۰ - ۲۰۵هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۲۰۰ م . )  الملك العادل سیف الدین  ( ۲۰ - ۱۲۰۵هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸م . )  الملك الكامل ناصر الدین  ( ۱۲ - ۱۲۰۰هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۲۸م . )  الملك العادل الثانی سیف الدین  ( ۱۳ - ۱۲۰۰هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۲۸م . )  الملك العادل الثانی سیف الدین  ( ۱۳۵ – ۱۲۳۰هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰م . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ / ۲۶۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۲ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  مسالح بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۱۳۳۱م.)  (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۳۱م.)  محمد بن الناصر (للمرة الثانية) محمد بن حاجی محمد بن حاجی (۲۲۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۳۱م.) شعبان بن حسین شعبان بن حسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۹۳۰ م. )  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۰۹ هـ. / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۳ م. )  الملك العزیز عماد الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۰۹ هـ. / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۳ م. )  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۱۹۰۰ – ۱۹۰۹ هـ. / ۱۱۹۰ – ۱۲۰۰ م. )  الملك العادل سیف الدین  ( ۱۹۰۰ – ۱۳۰۹ هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸ م. )  الملك الكادل الثانی سیف الدین  ( ۱۹۰۶ – ۱۳۳۰ هـ. / ۱۲۱۸ – ۱۲۲۸ م. )  الملك العادل الثانی سیف الدین  ( ۱۹۳۰ – ۱۳۳۰ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ م. )  الملك المصالح تخم الدین أیوب  ( ۱۳۳۰ – ۱۲۶۰ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۶۰ م. )  الملك المعظم توران شاه  ( ۱۲۶۰ – ۱۲۶۸ هـ. / ۱۲۶۰ – ۱۲۰۰ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۱۳۲۱ م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ. / ۲۶۲۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۱۳۲۱م.)  صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۲۱م.)  محمد بن الناصر (۲۲۰ – ۲۷۵هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۲۱م.)  شعبان بن حسین (۲۲۰ – ۲۷۵هـ. / ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۹۳۰ م. )  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۵۰ هـ. / ۱۱۹۰ – ۱۱۹۸ م. )  الملك العزیز عماد الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۵۰ هـ. / ۱۱۹۰ – ۱۱۹۸ م. )  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۱۹۰۰ – ۱۹۵ هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۲۰۰ م. )  الملك العادل سيف الدین  ( ۱۹۰ – ۱۲۰ هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸ م. )  الملك الكامل ناصر الدین  ( ۱۰ – ۱۲۰ هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸ م. )  الملك العادل الثانى سيف الدین  ( ۱۳۰ – ۱۲۳ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۸ م. )  الملك المال المالح تخم الدین أیوب  ( ۱۳۰ – ۱۹۶۷ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۶۹ م. )  الملك المعظم توران شاه  ( ۱۲۶ – ۱۲۶۸ هـ. / ۱۲۶۰ – ۱۲۰۹ م. )  الملك المعالیک البحریة  دولة الممالیک البحریة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۲۶۳۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ. / ۲۶۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۰۳۱م.)  صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية)  محمد بن حاجی (۲۰۷ – ۲۲۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۳۱م.)  شعبان بن حسین (۲۶۷ – ۲۷۷هـ. / ۱۳۳۱ – ۱۳۳۱م.)  علی بن شعبان علی بن شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ هـ. / ۱۱۷۱ – ۱۹۳۰ م. )  الملك الناصر صلاح الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۵۰ هـ. / ۱۱۹۳ – ۱۱۹۸ م. )  الملك العزیز عماد الدین  ( ۱۹۸۰ – ۱۹۵۰ هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۱۹۸ م. )  الملك المنصور ناصر الدین  ( ۱۹۰۰ – ۱۹۵ هـ. / ۱۱۹۸ – ۱۲۰۰ م. )  الملك العادل سيف الدين  ( ۱۹۰ – ۱۳۵ هـ. / ۱۲۰۰ – ۱۲۰۸ م. )  الملك الكادل الثانى سيف الدين  ( ۱۶۰ – ۱۳۵ هـ. / ۱۲۱۸ – ۱۲۲۸ م. )  الملك العادل الثانى سيف الدين  ( ۱۹۰ – ۱۲۳۰ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۸ م. )  الملك المال الثانى سيف الدين  ( ۱۹۳ – ۱۲۳۰ هـ. / ۱۲۲۰ – ۱۲۲۰ م. )  الملك المعظم توران شاه  ( ۱۹۵ – ۱۲۵۸ هـ. / ۱۲۵۰ – ۱۲۰۰ م. )  دولة المماليك البحرية  دولة المماليك البحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۰ – ۱۳۲۰ م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ. / ۲۶۲۰م.)  إسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۲۶۲۱م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۲۱ – ۱۳۲۱م.)  مالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  محمد بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  شعبان بن حسین (۲۲۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱م.)  علی بن شعبان حاجی بن شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ م. ) الملك الناصر صلاح الدین ( ۱۹۳۰ – ۱۹۸۹ ه / ۱۹۷۱ – ۱۹۹۹م.) الملك العزیز عماد الدین ( ۱۹۸۹ – ۱۹۹۵ ه / ۱۹۹۱ – ۱۹۹۸م.) الملك المنصور ناصر الدین ( ۱۹۰۵ – ۱۹۵ ه / ۱۹۹۸ – ۱۹۰۸م.) الملك العادل سیف الدین ( ۱۹۰۵ – ۱۹۵ ه / ۱۹۰۸ – ۱۲۰۸م.) الملك الكادل الثانی سیف الدین ( ۱۹۰۸ – ۱۹۳۰ ه / ۱۹۸۱ – ۱۹۸۸م.) الملك العادل الثانی سیف الدین ( ۱۹۰۸ – ۱۹۳۷ ه / ۱۹۲۸ – ۱۹۲۸م.) الملك المصالح تخم الدین أیوب ( ۱۹۳۸ – ۱۹۶۷ ه / ۱۹۶۰ – ۱۹۲۹م.) الملك المعظم توران شاه ( ۱۹۶۷ – ۱۹۶۸ ه / ۱۹۶۰ – ۱۹۲۰م.)  دولة الممالیك البحریة شجرة الدّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۲۶۳۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ. / ۲۶۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۳۶۰ – ۱۳۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۰۳۱م.)  صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية)  محمد بن حاجی (۲۰۷ – ۲۲۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۳۱م.)  شعبان بن حسین (۲۶۷ – ۲۷۷هـ. / ۱۳۳۱ – ۱۳۳۱م.)  علی بن شعبان علی بن شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۲۶۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۲۵۳۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۵۷هـ / ۲۵۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۵۳۱ – ۲۵۳۱م.)  حسن بن الناصر (۸۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۵۳۱ – ۲۵۳۱م.)  صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية) (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  محمد بن حاجی (۲۲۰ – ۲۷۵هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  شعبان بن حسین (۲۲۰ – ۲۷۵هـ. / ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱م.)  علی بن شعبان حاجی بن شعبان حاجی بن شعبان حاجی بن شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ۱۹۳۵ – ۱۹۳۸ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۹۳۱ – ۲۶۳۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۶۷هـ. / ۲۶۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۳۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۹۶۰ – ۱۹۶۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۱۹۶۰ – ۱۹۶۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۶۷ – ۲۶۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  حسن بن الناصر (۸۶۷ – ۲۰۷هـ. / ۲۶۳۱ – ۲۶۳۱م.)  مالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية) (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۳۱م.)  محمد بن حاجی (۲۲۰ – ۲۲۷هـ. / ۱۳۶۱ – ۱۳۳۱م.)  شعبان بن حسین (۲۲۰ – ۲۲۷هـ. / ۱۳۳۱ – ۱۳۲۱م.)  علی بن شعبان (۲۲۷ – ۲۷۲۵م.)  حاجی بن شعبان (۲۸۷ – ۲۸۷۵هـ. / ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱م.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۸ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۲۶۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۱۱ – ۲۵۳۱م.)  شهاب الدین أحمد بن الناصر (۳۵۷هـ / ۲۵۳۱م.)  إسماعیل بن الناصر (۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰م.)  شعبان بن الناصر (۲۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۱۳۵۰ – ۱۳۵۰م.)  حاجی بن الناصر (۷۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۵۳۱ – ۲۵۳۱م.)  حسن بن الناصر (۸۵۷ – ۲۵۷هـ. / ۲۵۳۱ – ۲۵۳۱م.)  صالح بن الناصر (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  حسن بن الناصر (للمرة الثانية) (۲۰۷ – ۲۰۷هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  محمد بن حاجی (۲۲۰ – ۲۷۵هـ. / ۱۳۵۱ – ۱۳۲۱م.)  شعبان بن حسین (۲۲۰ – ۲۷۵هـ. / ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱م.)  علی بن شعبان حاجی بن شعبان حاجی بن شعبان حاجی بن شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ۱۹۳۵ – ۱۹۳۸ م. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

سيف الدين برقوق ( ٧٨٤ - ٩١٧هـ . / ١٣٨٢ - ١٣٨٩م .)

المنصور حاجي أسرة محمد على ( ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹ / ۱۳۹۰ - ۱۳۹۰ م. ) (١٢٢٠ - ١٣٧٢هـ / ١٨٠٥ - ١٩٥٣م ) فرح بن برقوق محمد على باشا (۲۲۲- ۱۲۲۰هـ. / ۲۲۰۰ - ۱۸۶۸م.) (۱۰۸-۸۰۸هـ. / ۱۳۳۹-۰۰۱۴م) عبد العزيز بن برقوق إبراهيم باشا ( ۸۰۸هـ. / ۲۰۵م.) (٤٢٢١هـ. / ٨٤٨١م.) عباس الأول باشا فرح بن برقوق ( ۸ ۰ ۸ - ۱ ۱ ۸ هـ . / ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ م .) (١٤٢٢ - ١٧٢٠هـ. / ١١٨١٨ - ١٥٨١م.) المستعين الخليفة العباسي سعيد باشا ( ۲۷۲۰ - ۲۸۲۱هـ. / ١٥٥٨ - ٣٢٨١م ، ) (٥١٨هـ. / ١٤١٢م.) المؤيد شيخ إسماعيل - اتخذ لقب الخديوى (۱۵/۸ - ۱۲۸ م . / ۲۱۵ - ۲۲۱ م .) ( ۱۸۲۱ - ۱۲۹۱ ه... / ۱۲۸۲ - ۱۸۷۹ م.) أحمد بن شيخ توفيق (٤٢٨هـ./ ٢٢١م.) (۲۹۲۱ - ۲۰۲۱ه.. / ۲۷۸۱ - ۲۶۸۱م.) سيف الدين ططر عباس حلمي الثاني (٤٢٨هـ. / ٢١٤١م.) (۱۰۹ – ۱۳۳۳ هـ. / ۱۸۹۲ – ۱۹۱۶م.) محمد بن ططر حسين كامل - اتخذ لقب السلطان (٤٢٨ هـ. / ١٤٢١م.) (۲۳۲۱ - ۱۳۲۰ هـ. / ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ م.) الأشرف برسباى أحمد فؤاد اتخذ لقب الملك ( ٥ ١ ٨ - ١ ٤ ٨ هـ . / ٢٢ ١ - ٧٣ ١ ١ م . ) ( ۱۳۳۰ - ۲۳۰ هـ. / ۱۹۱۷ - ۲۳۴۱م.) يوسف بن برسباي (۱٤١ - ۲۵۸ - ۲۵۸هـ . / ۲۳۵ - ۲۳۵ ام .) ( • ۱۳۵۰ - ۱۷۳۱هـ. / ۱۹۳۱ - ۲۰۹۱م . فؤاد الثاني سيف الدين جقمق (۲ ٤٨ - ٧ ٥٨هـ . / ٢٦١ - ٣٥٤١م .) (۱۳۷۱ - ۲۷۲۱ه... / ۲۰۶۱ - ۳۰۴۱م.) عثمان بن جقمق (٧٥٨هـ. / ٢٥٤١م.) جمهورية مصر ٧ من شوال ١٣٧٢هـ. سيف الدين اينال (۱۸ من يونيو ۱۹۵۳م.) (٧٥٨ - ٥٢٨هـ. / ٣٥٤٢ - ١٢٤١م.) أحمد بن اينال ( ٥٢٨هـ./ ١٢١١م.) خوشقدم (٥٢٨ - ٢٧٨هـ. ٢٦١ / ٧٢٤١م .) سيف الدين بلباي (۲۷۸هـ/ ۲۲۱م.) تمربغا (۲۷۸هـ. / ۲۲۱م.) قايتباي (۲۷۸ - ۱۰۹هـ. / ۱۲۵۸ - ۱۹۵۱م.) محمد بن قایتبای (۱۰۹-۳۰۹ه. / ۲۹۱-۸۹۱۱م.) الظاهر قانصوه (۲۰۴ - ۵۰ ۹ هـ. / ۱۹۵۱ - ۰۰ ۱م.) الأشرف جنبلاط ( ٥٠٠ – ٢٠٠ هـ. / ١٥٠٠ – ١٠٥١م .) العادل طومان باي (٢٠٩هـ. / ٢٠٥١م.) قانصوه الغوري (۲۰۱ - ۲۲۲هد. / ۲۰۱۱ - ۲۱۵۱م.) الأشرف طومان باي (۲۲ - ۹۲۲ م . / ۱۵۱۷ - ۱۵۱۷ م .) ولاة من قبل الدولة العثمانية

(۲۳ - ۲۲۰ هـ . / ۱۵۱۷ - ۱۸۰۵ م ۱۸۰۵ م ۱۸۰۵

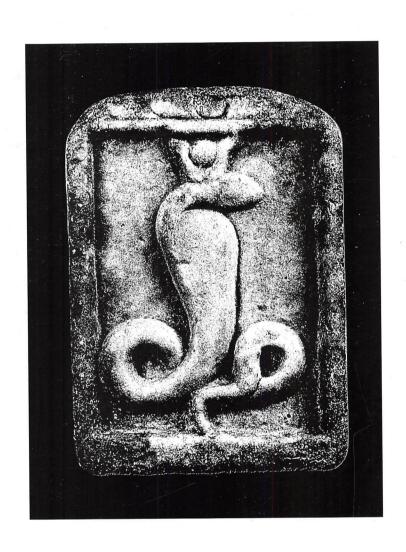

مكتبة الإسكنيوية متحف الأشار المجلس الأعلى للآثار